







# رمامی ریانیا می البیانی

« الجموعة الأولى »

حفقها وعلق عليها وفرتم الها

اجسان شيعبي

ملتزم الطبع والنشر

مكتبة الخانجي بمصر ومكتبة المثنى ببغداد 893,1Z2658 V في مكتبة «شهيد على » بالآستانة مخطوط رقمه ٢٠٧٠، يرجع تاريخ نسخه إلى القرن العاشر الهجرى ، مكتوب بخط نسخ جميل ولكن ما يكاد القارىء يمضى في قراءة سطوره متأملا متمعناً حتى يحكم بأن جمال خطه يحجب وراءه كشيرا من الخطأ والتحريف . ويحتوى هذا المخطوط على ٢٦٥ ورقة ، في كل ورقة ٣٣ سطراً ، وفي كل سطر عدد من المكلمات يتراوح بين ١٠ ي ١٤ كلمة . ويشمل في جموعه كتا با لابن حزم الأندلسي اسمه «كتاب الأصول والفروع» أو «كتاب بشتمل على أصول وفروع شتى » . وأبواب هذا الكتاب في جملتها صورة أخرى لكشير من الفصول التي وردت في كتاب «الفصل في الملل والتحل » لابن حزم ، مع اختلاف يسير في التعبير ، لعله يوحي بشيء من الإيجاز والتلخيص ، أو لعل هذه الفصول كتبت في التعبير ، لعله يوحي بشيء من الإيجاز والتلخيص ، أو لعل هذه الفصول كتبت أحد الذين تملكوا هذا الكتاب ، كتب على هامش الورقة (٩٠) يقول إنه قرأ أحد الذين تملكوا هذا الكتاب ، كتب على هامش الورقة (٩٠) يقول إنه قرأ الامام شهاب الدين أحمد الميلي المالكي . والمجلى هو الكتاب الذي شرحه ابن حزم في الحيلي ، ولكن المشابهة بين كتاب الفروع و بعض فصول كتاب الوصل تكاد تكون تامة حرفية ، فلعل متملك الكتاب وهم فيا قال .

ويلى كـتاب الفروع خمس عشرة رسالة وردت على الترتيب التالى :

- ١ \_ رسالة البيان عن حقيقة الأيمان.
- ٧ \_ وسالة في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها .
- س \_ رسالة الدرة في تحقيق الكلام فيما يلزم الانسان اعتقاده.
  - ع \_ رسالة التوقيف على شارع النجاة .
  - و سالة في الرد على أبن النفريلة اليهودى .
    - - رسالة في الرد على الهاتف من بعد .

٧ \_ رسالة في مسألة الكلب.

 $_{\Lambda}$  \_ رسالة فى الجواب عما سئل عنه سؤال تعنيف .

وسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق .

.١- رسالة في الإمامة.

١١ ــ رسالة في ألم الموت.

١٢ \_ رسالة في أرواح الأشقياء.

١٣ ــ رسالة في الفناء الملهبي .

١٤ – رسالة التلخيص لوجوه التخليص ،

١٥ \_ رسالة في مراتب العلوم.

وتنقطع الرسائل عند هدا الحد، وتنتهى مشتملات المخطوطة دون أن تتم، إذ كان يجب أن ترد بعد الرسالة الخامسة عشرة رسالة « في الوعد والوعيد وبيان الحق في ذلك ... من السنن والقرآن » [كتبها] إلى الأمير أبى الأحوص معن ابن محمد التجيبي صاحب المرية .

ولما حصلت على صورة لهذا المخطوط الذي وصفته ، من معهد المخطوطات بالجامعة العربية ، وهو المعهد الذي وقف نشاطه الجم على جمع التراث العربي من أنحاء العالم ، تأملت هذه الرسائل وأنفقت وقتاً في دراستها ، ثم اخترت من بينها الأولى والثانية والرابعة والسادسة والتاسعة والحادية عشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة وأعددتها للنشر ، وأبحت لنفسي تغيير ترتيبها وتصويب ما رأيته فيها لا يستوى مع الوجه الصحيح كما رقمت فقرات الرسالة المعنونة باسم « رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق ، وهي فيها أطن الرسالة الوحيدة التي نشرت قبل اليوم ، دون سائر الرسائل التي تضمئتها المخطوطة فقد نشرت ثلاث مرات :

١ – بعناية محمد هاشم الكتبي ( بمصر أو دمشق ) ١٣٢٤ هـ

٢ - بعناية الشيخ عمر المحمصانى ، وذكر أن فيها زيادات على الطبعة الأولى ١٣٢٥ هـ .

٣ \_ طبعة الجمالية ١٩١٣ ، ومعها كلمات في الأخــلاق لقاسم أمين وتشغل

رسالة ابن حزم الصفحات من ٢ – ٥٣، وقد ذكرنا شرها أنها الطبعة الأولى. وهذه الطبعة الموسومة برقم (٣) هى التى استطعت الحصول عليها وقارنت بها النص الموجود لدى. ورمزت لها بالحرف ، م ، ووجدت من المقارنة أن نسخة «شهيد على ، تزيد عن المطبوعة زيادات كشيرة ، وتوضح عبارات تبدو مستغلقة في المطبوعة ، م ، غير أنى لم أثبت هذه الفروق والزيادات لأن ، م » ليست أصلا أعتمده ، وإنما اكتفيت بالإشارة إلى ما أفدته من ، م ، نفسها في التصويب والزيادة على الأصل الذي لدى ".

وفي الترتيب الذي اصطنعته لم أقصد إلى معنى خاص ولكنى حاولت أن أقدم ابن حزم إلى القاى، وهو يعنف في خصومته ويشتد في رده ، فذلك جانب هام شخل جزءاً كبيراً من حياته ، ثم أنبعت ذلك بصورة ابن حزم وهو يتحدث إلى بعض أصدقائه في رسالة , البيان عن حقيقة الإيمان، وأوردت بعد ذلك رسالتين متقاربتين في موضوعهما تدوران حول العلوم وقيمتها . وفي رسالة , الغناء الملهي ، التي جاءت بعد ها تين الرسالتين ما يصور ابن حزم الناقد للإسناد ، في سعة اطلاع ومعرفة وافية بالرجال وأصول التعديل والتجريح ، حتى إن الرسالة حين محرفة موضت على ابن عبدالبر لم يستطع أن يزيد عليها شيئاً من عنده . ويجيء بعد ذلك فصلان قصيران أحدهما فيه برهان على أن الموت لأألم له ، والثاني عن معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها ، وهذا الفصل يمتاز بجال مزيد لأنه يرتكز على نوع من المناجاة ولأن ابن حزم راعي فيه جمال الأسلوب على غير عادته في سائر رسائله . وختمت هذه الرسائل جميعاً بصورة لابن حزم الحكيم المجرب الذي يدرس الحياة والأخلاق ، ويتغلغل في المجتمع فليس هو ابن حزم الحكيم المجرب الذي يدرس الحياة والأخلاق ، ويتغلغل في المجتمع فليس هو ابن حزم الشائر في مطلع الكتاب وإنما هو المصلح الهادى الذي يتطلع إلى الوجود بعين فاحصة وذكاء عاد ، ويسجل خواطره فيما يراه ويسمعه على شكل مذكرات متقطعة .

### - 4 -

ومن هذه المذكرات المتقطعة ومن نظرات أخرى نثرت هنا وهناك في تلك الرسائل، يستطيع الدارس أن يقيم أسساً لفلسفة ابن حزم الاجتماعية. وقد نبهني هذا الخاطر أول ما اتصلت به نفسي أن ابن حزم ربما كان من أو المك الرواد الذين مهدوا لابن خلدون طريقه لوضع علم الاجتماع، فذهبت أقارن بين الرجلين

ودلتني المقارنة على اتفاقهما في بعض المظاهر مثل اعتقادهما أن التاريخ علم شريف الغاية « لأنه يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم والأنبياء في سيرهم . . . . حتى تتم في ذلك فائدة الاقتداء لمن يرومه في أحوال الدين والدنيا » ( المقدمة : ٩ ط . التجارية ) .

ومنها إبطال علم النجوم لبطلان إمكان التجربة التي تحتاج آماداً طويلة لا يني بها العمر الانساني ، ومنها الإيمان بسلامة البداوة في أجسام أهلهاو استغنائهم عن علم الطب بطرقهم الخاصة ، إلى غير ذلك من نظرات لو جمعت لـكان منها قدر صالح لإثبات مدى التشابه، و لكه نه \_ فيما يبدو لي \_ تشابه ظاهري يصل إليه كل مفكر على انفراد دون تأثر أو اتباع. وربما لم يكن ابن حزم من الأشخاص الذين تأثر بهما بن خلدون ، فا بن خلدون لا يذكره بين من عنو ا بشيء من التفسيرات الاجتماعية ، ولا يحيل عليه حين ينصح الطلبة بقراءة كتب تفهمهم حقيقة السنة الإسلامية و تؤمن لديهم سلامةالعقيدة ،وربما كان اتباع ابن خلدون للمذهب المالكي يباعد بينه وبين الاستئناس إلى رأى رجل ظاهرى كابن حزم كان عنيفا في خصومته للمالكية . ثم هنالك ذلك البون الشاسع في النظرة الاجتماعيةعندكل منهما ، فا بن حزم أقرب إلى الفيلسوف الأخلاقي ، ومن هذا الوضع نفسه ينظر إلى المجتمع، ويهتم بالفرد اهتماما بالغاً ، أما ابن خلدون فإنه عالم اجتماعي لا يعير الفرد في فلسفته ومبادئه أدنى اهتمام .وابن حزم صاحبمذهب قائم على الاكتفاء بالنقل، وهو يتخذ من هذا النقل شاهداً على صحة النبوات والشرائع والتواريخ بينها لا يرضي ابن خلدون بالنقل وحده في الخبر ، لأنه يتحمل الخطأ و الدس و التشويه ، ومع كل ذلك فإن ابن حزم يظل مقدمة صالحة لذلك السموق الشامخ في الفكر الإسلامي كما يمثله ابن خلدون : أولا في تلك النظرة الإجلالية للتاريخ واعتباره علماً وثانياً في ذلك التقدير لمعنى التعاون في الحياة الاجتاعية ، ذلك المبدأ الذي تلقاه ابن حزم عنأستاذه ابن الكتاني ودان به في نظـــرته للمجتمع، فقد كان ابن حزم معجبًا بقول ذلك الأستاذ « إن من العجب من يبتى في هذا العالم دون معاونة لنوعه على مصلحة ، أما يرى الحراث بحرث له ، والطحان يطحن له ، والنساجينسج له ... وسائر الناسكلّ متولَّ شغلًا له فيه مصلحة و به إليه ضرورة ، (ص: ٨٣ من هذا الكتاب) . وعلى بساطة هذا الكلام فإنه بحمل أن يكون

أساساً لتحويل الناس في المغرب عن الاتكالية والخول اللذين كانا يصحبان التصوف حيثها حلّ . ومن هذه النظرة الابجابية إلى التعاون الإنساني في المجتمع المغربي ، ومن تفشى الحياة الخاملة في طبقات الصوفية هنالك استمد ابن خلدون ، ولا بد ، شيئا من تفسيراته . ومن مغالاة أهل الظاهر وإغراقهم في الاعتباد على النقل تولد لديه ما يبصره بالطريقة المثلي لتصحيح الأخبار وتمحيصها ، فاهتدى إلى ضرورة المعرفة بالعمران البشري وقاده هذا إلى البحث عن مبادىء كامنة وراء ذلك العمران . وإن رسالة «مراتب العلوم» ورسالة «مداواة النفوس» المدرجتين في هذه المجموعة لتصلحان للمقارنة الدقيقة بفصول من المقدمة ، دون أن توحى تلك المقارنة بشيء من الافتعال والاقتسار .

## - r -

والحياة الاجتماعية \_ في رأى ابن حزم \_ تقوم على محور، أحد طرفيه موجب والثانى سالب ، أما الطرف الموجب فاسمه « الطمع » ومعناه بهذا التعميم : المحوك أو الدافع الداخلى الذى يو جهالفرد نحو هذا الشيء أو ذاك . فالطمع أصل فى كل المظاهر الاجتماعية التى نراها من حب وطموح وحياة مادية وغير ذلك . وإذا أخذنا الحب مثلا لنفسره على مبدأ الطمع وجدنا أنواعا من الحب تختلف فى الظاهر ، و ترجع كلها إلى أصل و احد هو « الطمع فيها بمكن نيله من المحبوب » . ألست ترى جميعاً أنواع المحبين يتفقون فى النهاية، فيموت الو الدأسفاعلى ولده ، والعاشق حزناً على معشوقته ؟ كما يتفقون فى التعبير عن هذا الحب فيغار الرجل على صديقه كما يفار الآخر على زوجه . ثم تأمل من يقر " برؤية الله تعالى و يحن "إلى تحققها تجده لا يقسى مها أصلا ، و ترى المسلم يحب ابنة عمه حبا مفرطاً على قدر طمعه فى أن لا يحس بها أصلا ، و ترى المسلم يحب ابنة عمه حبا مفرطاً على قدر طمعه فى أن تصير اليه بينها نجد النصراني الذي لا يحق له الزواج من ابنة عمه لا يحس نحوها بشيء إطلاقا ، و ترى هذا النصراني نفسه يعشق أخته من الرضاع بينها لا يحس المسلم بعاطفة نحوها لقلة طمعه فيها . ومعني ذلك أن هذه الظاهرة الإنسانية التي تسمى بالمسلم وجود إنجابي في رأى ابن حزم \_ إلاعندما يدفعها الطمع بعلم المعلم المعلم و بعاطفة نحوها للقلة طمعه فيها . ومعني ذلك أن هذه الظاهرة الإنسانية التي تسمى بالمع المعلم المعلم و بعاطفة نحوها العلم وجود إنجابي \_ في رأى ابن حزم \_ إلاعندما يدفعها الطمع المعلم المعلم المعلم و بعاطفة المعلم المناح و أله المن حزم \_ إلاعندما يدفعها الطمع المعلم المعلم

إلى الوجود فتوجد وتتشكل وتصبح فعالة فى حياة صاحبها . ولا يقتصر الطمع على توجيه الحياة الاجتماعية نحو الخير بل هو سبب للشر ، وهو يدعو صاحبه إلى الذل ، وهو الذى يحرك فى الأفراد الأنانية العمياء حتى ليجعل بعض الناس يفضل إنجاز شئونه الخاصة قبل شئون بلده ووطنه ويؤدى بشخص آخر إلى أن يتلف نفسه و نفوس الآخرين فى سبيل الحصول على مايحدوه الطمع إليه .

فإذا كان الطمع بهذه القوة فى حياة الأفراد فمن الطبيعى أن ينشأ عنه «الهم» وهو الطرف السالب فى محور الحياة الاجتماعية .

ويصف ابن حزم جميع أدوار الحياة ومظاهرها بأنها محاولة لطرد الهم ، وأن الناس جميعا يتفقون في هذه الغاية سواء في ذلك المتدينومن لادين له ، والحامل والزاهد والفيلسوف العازف عن اللذات وغيرهم . فطالب المال يكد في سعيه ليطرد «مجم الفقر» والساعي وراء الشهرة يجرى إليها ليطرد «هم الحفاء والخول» ، والراغب في اللذة يطلبها ليطرد «هم الحرمان من اللذة » . و حقل مثل ذلك فيمن أكل وشرب و تزوج و لعب ، فإن من يقوم بهذه الأمور إنما يحاول طرد الهم الناشيء عن أضدادها .

ولكن المنافسة في هذه الأمور تخلق هموماً جديدة كطعن حاسد أو ذم ذام . أما الشيء الذي يقتلع الهم من جذوره دون أن يثير بين عناصر المجتمع هما جديداً فهو التوجه إلى الله تعالى ، فتلك هي الغاية السليمة التي يمكن أن يسعى اليها الفرد مطمئنا ، يقول ابن حزم : «فاعلم أنه مطلوب و احد وهو طردالهم ، و ليس إليه إلاطريق و احد وهو العمل لله تعالى ، فا عدا هذا فضلال و سخف » .

ويظهر أن ابن حزم يؤمن بقوة الطمع فى تكبير جانب الشر فى الحياة ، ومن ثم آمن بأن الهم دائما شر ، ولكنه نسى أن الأكل والشرب والزواج واللعب وغيرها من الأمور التى تقوم بها الحياة الإنسانية ليست شرا وإن مسخرت لطرد الهم ، وأن التوجه الى الله تعالى لا يقضى عليها ، بل هى متجددة لأنها ضرورية ، ومن ثم يصبح طرد الهم ملازما لبقاء الحياة الإنسانية لا يزول إلا بزوالها . فإذا ارتبطت هذه الأمور كلها بغاية واحدة ، وهى التوجه إلى الله تعالى فليس ذلك طرداً

للهم، ولكنه تهوين لشأنه، وتقليب لأثره في السعى والعمل الإنساني على ظهر هذه الأرض.

ومن هذه الملاحظة يتبين لنا أن ابن حزم يقترب في بعض نظراته الاجتماعية من رجال المدرسة النفسية ، فنظرية « الطمع » تشبه إلى حد كبيرمايقال عن الغرائز وأثرها ، بل إن اتخاد اسم و احد للدو افع في نفس الفرد يقترب من رأى فرويد في حصره جميع الطاقات الغريزية في الانسان تحت اسم « لبيدو » و اتخاذه غريزة الجنس عثلة لكل تلك الطاقات والقوى . أما طرد الهم فيمكن أن يشمل ما يسمى في علم النفس الجماعي ، والصراع النفسي و الاجتماعي » وهذان النوعان من الصراع قد يحتوى أحدهما الآخر ، وقد يستقل عنه ، و لكن في الربط بين طرد الهم و فكرة التوجه الى الله يقترب ابن حزم من فكرة « الصراع الاجتماعي » الذي يتمثل في توجيه الرغبات الدنيوية نحو غاية مثالبة .

ومهما يقل في نقد الآراء الاجتماعية التي أوردها ابن حزم فلايزال بعض تلك الآراء يقرّبه إلى أنفسنا . فنحن نحس كائن ابن حزم يتحدث عن مشكلاتنا الحاضرة وهو يقول : أشد الأشياء على الناس الخوف والهم والمرض والفقر (ص= ١٦٦ من هذا الكتاب) ونحن أيضا نعجب إعجابا بالغا بنفاذ نظرته في المجموعة البشرية وشئونها حين يقول : «تأملت كل ما دون السهاء وطالت فيه فكرتي فوجدت كل شيء فيه من حي وغير حي ، من طبعه إن قوى أن يخلع على غيره من الأنواع هيأته و يلبسه صفاته ، فترى الفاضل يود لو كان كل الناس فضلاء و ترى الناقص يود لو كان كل الناس فضلاء و ترى الناقس يود لو كان كل الناس موافقين لود لو كان كل الناس موافقين يود لو كان كل الناس مداه المحتاع المحدثون يرون في هذه المناهرة ميلا إلى « الانسجام الاجتماعي » .

### - 8 -

وتسلمنا هذه النظرات الاجتماعية إلى ذلك المبدأ العام الذي لوَّن تفكير ابن حزم في كلياته وجز ثياته وهو « التوجه إلى الله تعالى » ، فقد كان هذا الاعتبار حاضرا في ذهنه عند كل قولة يقولها وكل رأى يبديه حتى استسلمت فلسفته إلى نوع من الزهد يوحى لأول وهلة أنه يتعارض معمبادئه الاجتماعية ، ولكنه في الواقع

زهد صحيح سلم، تستطيع أن تعتبره تحقيقا دقيقاً للسنة الاسلامية ، ولا يضطلع يه ، بمثل هذا الوضوح ، إلارجل كابنحزم في تحرّيه ودقته وسعة اطلاعه وتشرُّ به اروح الدين الإسلامي، فابن حزم مؤمن بقيمة الزهد ، و توجهه نظرته التشاؤمية أحيانا الى تحبيب العزلة ، و لكنه في مجموع نظرته يفهم أن الزهــد هو التفلب على النفعية جهدالطاقة ، وأنه التربية النفسية التي تضحي بالعجبو تقضي عليه ، ولذلك و فركشيراً من جهده على توضيح الطرق التي يحارب بها العجب، و مضى يدرس الأفراد حتى يقف على دوافع هذه الرذيلة في أعماق نفو سهم ليستطيع القضاء على تلك الدوافع في منابتها . والزهد أيضا هوالتلون المحمود الذي بمثله الرسول ، وقد لخص ابن حزم سيرة الرسول في هـ نـه الناحية تلخيصا مبدعا حين قال « وقد كان رسول الله (ص) وهو القدوة في كل خير والذي أثني الله تعالى على \*خلقه والذي جمع فيه تعالى أشتات الفضائل بتهامها وأبعده عن كل نقص يعود المريض مع أصحابه راجلا في أقصى المدينة بلا مخف ولانعل ولا قلنسوة ولا عمامة ، ويلبس الشـعر إذا حضره ، ويلبس الو °شي من الحبرَات إذا حضره ، لا يتكلف الى مالا يحتاج اليه ولايترك ما يحتاج اليه ، ويستغنى بما وجد عما لا يجد ، ومرة يمشى حافيا راجلا ، ومرة بمشى بالخف ، ويركب البغلة الرائعة الشهباء ومرة يركب الفرس عريا ومرة يركبالناقة ومرة يركب حماراً ، ويردفعليه بعضأصحابه ، ومرة يأكلالتمر دون خبن . وَالْحَبْنِ يَابِسًا، ومرة يأكل العنباق المشوية ، والبطيخ بالرطب والحلوى ، بأخذ القوت و سدنل الفضل ويترك ما لا محتاج اليه ، ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة الله ، ولا يغضب لنفسه ولا يدع الفضب لربه عز وجل [ص: ١٤٣ من مذا الكتاب

ولا شك أن رجال الدين الذي دعوا إلى الزهد الخالص في الدنيا أو الذين يفعلون ذلك ، في حاجة إلى أن يقرأوا هذه النبذة القصيرة التي تحدد معنى الزهد الطبيعي.

و بمثل هذه البصيرة النافذة وذلك الذكاء المدهش استطاع ابن حزم أن يحل كشيرا من المشكلات التى أثارتها حياة الزهد على مر العصور ، فقد كان الزهاد يتجادلون حول الفقر والغنى وأيهما أفضل: الغنى أو الفقير ، ولما سئل ابن حزم و آلبلاء أفضل أم العافية والفقر أفضل أم الغنى؟ » أجاب دون تردد: هذا سؤال

فاسد، إنما الفضل للعباد بأعمالهم . . . . ونحن نسأل الله تعالى العافية والغنى و نعوذ بالله من البلا، والفقر ، وإنما الفضل بالصبر والشكر [الرسائل: الورقة ٢٣١] وفي موطن آخر استطاع ابن حزم أن يوقفنا على رأى صريح واضح في مشكلة الزهد الذي يدعو إلى المغالاة في التعبد فقد سئل : ما الحدثُّ الأعلى في التعبد وفكان جوابه : أنا أكره لكل واحد أن يزيد عن عدد ماكان يتنفل به نبيه محمد لوجهين : أحدهما : قول الله عز وجل « لقدكان لكم في رسول الله أسوة حسنة ، والثاني أن يخطر الشيطان في قلبه ، فيوسوس أنه قد فعل من الخير أكثر مماكان محمد يفعله في الأبد ، ويهم عمله ، ويجد صلاته وصيامه في ميزان سيئاته [رسالة التلخيص لوجوه التخليص ، الورقة : ٢٤٢]

### -0-

فإذا كان لابن حزم نظرات اجتماعية صادقة أو فلسفة أخلاقية موضحة الحدود فلا بدأن تدرس هذه النواحي عنده في ظل فكرته الدينية ، فهي التي كانت توجيمه وِ تَأْخُذُ بَيْدُهُ فِي كُلُّ سَبِّيلً وَ إِنْ لَمْ يَخُلُّ مِنْ تَأْثَرُ عَامَ بَبْعَضَ مَبَادِيءَ الفلسفة الأخلاقية عند أفلاطون وأرسطوطا ليس كمحاولته أن يفسر قيام الفضائل على أربعة عناصر يذكر نابرأى لأفلاطون ، كما يذكر نا مبدأ التوسط بين طرفين بتعريف الفضيلة عند أرسطو طاليس . ولا شك أنكشيرا منمحاكمات ابن حزم تظهر تأثره بالفلسفة والمنطق ، وهو الشيء الذي عابه به خصومه وشنعوا عليه بسببه . ولكن لا شك أيضا أن الفكرة الدينية هي العامل الرئيسي في توجيه ملكاته وذكائه ، فيها استطاع أن يقول إن علم الشريعة أفضل العلوم وأجلها ، و بسببها يظهر ابن حزم النــاقد الأدبي جائراً في أحكامه على الشمر ، فهو يراه من العلوم المتأخرة ، و لكنه في حكمه خاضع لمبادئه الخلقية تمام الخضوع . و يرى أن يكون منهج التعليم قاصراً فىالشعر على شعر الحكمة كأشعار حسان وكعب بن مالك وصالح بن عبد القدوس، ويرى كذلك أن يحال بين الطلبة وبين رواية أربعة أضرب من الشعر هي الغزل وأشعار التصعلك وأشعار التغرب وشعر الهجاء ( انظر ص ٦٥ – ٦٧ من هذا الكمتاب ) وهذا التقدير للشعر صادر عن مبدأ تربوىقائم على تحكيم المبدأ الخلق فى تقويم الفن. ومهما يكن رأينا في ابن حزم الناقد، فلا شك أنه في موقفه من الشـــر

يمثل كلقة في تلك السلسلة الطويلة من قياس الشعر بمقاييس خلقية ، وإذا نحن أنكرنا هذا الرأى على ابن حزم فما هو إلا إنكار نظرى ، لأننا نتبع ما يقوله بالفعل في تدريس الشعر للطلبة قبل انتقالهم إلى طور النضج ، ونجنبهم قراءة جزء كبير بما نهى عنه ابن حزم ، ولعل هذا عينه هو ما عناه ابن حزم في نقده الشعر لأنه يرسم منهجا في التعليم و مخضع كل العلوم لمقاييس تربوية .

### - 7 -

وبعد: فأنا مغتبط بكل ما بذلته من جهد فى تحقيق هذه الرسائل لأنى أو من بأنها تفتح أمام الدارسيين ضروباً من الآراء والخواطر، وليس يتسنى فهم شخصية ابن حرم نفسه دون الاطلاع عليها، وبحسها أنها تطلعنا على صفحة من كيد خصومه له وعلى ما كانوا يلصقونه به من تهم، وتعرقنا على الذين وقفوا يدافعون عنه، وتدلنا كيف استعان أولئك الخصوم بالعلماء فى الأمصار ليوقفوا ابن حزم عند حد مقدكتبوا إلى ابن زياد بدانية، وعبدالحق الصقلى بصقلية. وهى ترسم لنا جانبا من أحواله العامة \_ كيف أصيب بمرض أنساه كثيرا بما كان يحفظ، وكيف هاجمه ربو فى الطحال نغص عليه سروره وأمال خلقه وأقصاه عن الفرح. وتدلنا أيضا كيف شاع عنه بين أصدقائه أنه لا يحفظ سرا وأنه يتحدث بكل ما يسمع، ومع أن ابن حزم أنكر هذا بشدة فإن ميله إلى الاعتراف \_ ذلك بكل ما يسمع، ومع أن ابن حزم أنكر هذا بشدة فإن ميله إلى الاعتراف \_ ذلك له لم يكن عارياً عن الصحة.

ولن يفوتنى فى ختام هـذه المقدمة أن أوجه الشكر لكل من اعا ننى فى هذه العمل وأخص بالذكر صديق الأديب الباحث محمد يوسف نجم ، الأستاذ المساعد بالجامعة الأميركية ببيروت ، فإنه اضطلع بنصيب مشكور فى مراجعة هذه الرسائل و تصحيحها ، فله منى وافر الشكر ، وله من الله حسن الجزاء .

وإنى إذ أرجو أن يفيد القارىء من هذه المجموعة ، أتعشم أن أمضى فى تحقيق ما بقى من رسائل ابن حزم ، مستمداً العون والتوفيق منسه تعالى ، وهو ولئ كل توفيق .

رسالة في الرد على الهانف من بعد

بالرأى والتقليد ، لا يعرفون غيره ، مخالفين لكل إمام سلف أو خلف . وأما من كان مجتهدا مأجوراً أجراً أو أجرين فليس ممن يُهمِلُ لساكه ويطلق كلامه ، بما ضرره عليه عائد في الدنيا والآخرة .

ثم قال : فلم تقنع بهذا المقدار فى من هو فى عصر نا ، ومن كان قبل ذلك من علماء المسلمين . حتى تخطيت إلى أصحاب نبيك محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وقلت إنهم ابتدعوا من الرأى مالم يأذن به الله تعالى لهم ، وأحدثوا بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم مالا يجوز .

قال على : فاعلم أيها السائل أنك قد كذبت وما يعجز أحد عن الكذب إذا لم يردعه عن ذلك دين أو حياء . مهاذ الله من أن ننسب إلى الصحابة شيئاً عما ذكرت ، فكيف هذا ونحن نحمد (١) الله تعالى على ما من به علينا من الجرى (٢) على سنتهم : من ترك التقليد ورفض القياس واتباع القرآن والسنن ، وإنما الواصف لهم بما ذكرت من راء أن أقوالهم لا ينبغى أن تكتب ، وفتاويهم لا يجب أن تطلب ، وأنهم كلهم أخطأوا إلا فيما وافق تقليده فقط ، فهذا هو الذي لا يقدر أحد على إنكاره من فعلكم لشدة الشتهاره ، والحمد لله رب العالمين .

ثم قال : فليت شعرى إذا كان ذلك كذلك عندك ، فسنن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، نَقْدُل كَن تَقْدِكُ (٣) فيها ؟

قال على : فقد قلمنا لك إنك تكذب فيما نسبت إلينا ، ونحن نقبل ديننا عن الصحابة ، رضى الله عنهم ، وهم حجتنا فيما نقلوه إلينا ، وفيما أجمعوا عليه وإن لم ينقلوه مسئندًا ، ثم عن التابعين الثقاة ، وأفاضل الرواة ، وهكذا عمن بعدهم من المحدثين ، فعن هؤلاء نأخذ ديننا ، ونقبل سنتنا . ولكن ، أيها

<sup>(</sup>١) في الأصل: محمد

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الجزاء

<sup>(</sup>٣) في الأصل : يقبل

<sup>(0) &</sup>amp; 18al : al.

الجاهل، أما أنت وضر باؤك فقد استغنيتم بالرأى عن القرآن، واكتفيتم بالتقليد عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تتعنون (١) فى نقل سُدنة، ولا تشتغلون بحكم آية، وهذا أمر لا تقدرون (٢) على جحوده؛ فليت شعرى، مَنْ إمامُكُمُ فى هذه الطامة؟ وعن من بلغكم أنه قال: استغنوا بالرأى عن القرآن، ومعاذ الله أن يقول هذا أحد من المسلمين لا سالف ولا خالف؛ وأما نحن فلا نفني ليلنا ونهارنا، ولا نقطع أعمارنا ولله الحمد كثيرا، إلا بتقييد أحكام القرآن، وضبط آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة أقوال الصحابة، رضى الله عنهم، والتابعين والفقهاء من بعدهم – رحمة الله على جميعهم – لا تقدر على إنكار ذلك، وإن رغم من بعدهم – رحمة الله على جميعهم – لا تقدر على إنكار ذلك، وإن رغم أنهم أنهم في طريقة علماء الأمة دون خلاف من أحد منهم.

ثم قال : أنائم " أنت أيها الرجل ؟ بل مفتون " جاهل .

قال على : فما نحن ، ولله الحمد ، إلا أيقاظ إذا استيقظنا ، ونيام إذا نمنا . وأما الفتنة فقد أعاذنا الله منها ، وله الشكر واجباً ، لأننا لا نتعصب لواحد من الفقهاء على آخر ، ولا منشبت إلى أحد دون رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، ولا نتخذ دون الله ولا رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، وليجة . وكيف وسلم ، ولا نتخذ دون الله ولا رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، وليجة . وكيف لا نقطع بذلك وقد وفقنا الله تعالى لملة الإسلام ، ثم لنحلة أهل السنة أصحاب الحديث . ثم يسر نا لاتباع القرآن وسنن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين ، إذ أحد ثت وضرباء ك سبيل الرأى والتقليد ، وأضر بت عن القرآن والسنة وإجماع الأمة . وهذه هي الحقائق التي يقطع كل من انبع القرآن والسنة وإجماع الأمة . وهذه هي الحقائق التي يقطع كل مسلم على أنها الحق عند الله عز وجل - وأما وصفك لنا بالجهل ، فلعمرى إننالنجهل كثيراً الحق عند الله عز وجل - وأما وصفك لنا بالجهل ، فلعمرى إننالنجهل كثيراً علمه غيرنا ، وهكذا الناس ، وفوق كل ذي علم عليم .

<sup>(</sup>١) تقرأ أيضا : تتعبون

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تقتدرون

وأما قولك « جاهل (١) » فلعلها صفتك ، إذ قامت حجة الله عليك ، وأما قولك « جاهل (١) » فلعلها صفتك ، أنساله الثبات على ما أنعم به علينا من الحق .

ثم قال : [ ومثلك ] قد انطوى على خبث سريرة وأبدى بلفظه ما يجنه ويستره (۲) .

قال على : فنحن نقول : لعن الله الخبيث السريرة ، وإنما يعلم السرائر خالقها والمطلّع عليها. ثم الذي السرائه الكن ظاهر أن مبد عن باطنه . فمن أعلن بانباع كلام الله عز وجل ، والسنن المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين ، فذلك دليل على طيب سريرته ، ومن أعرض عن القرآن والسنن وعادى (٣) أهلها واتكل على التقليد ، وخالف الإجماع ، فهذا برهان على خبث سريرته وفساد بصيرته ، ونعوذ بالله من الخذلان .

ثم قال: وما أرى هذه الأمور َ إلا (٤) من تعويلك على كتب الأوائل والدهرية وأصحاب ِ المنطق وكتاب اقليدس والمجسطي ، وغيرهم من الملحدين.

قال على : فنقول ، و بالله تعالى التوفيق : أخبرنا عن هذه الكتب من المنطق واقليدس والمجسطى: أطالعتها أيها الهاذر مُ أم لم تطالعها؟ فإن كنت طالعتها ، فلهم تنكر معلى من طالعها كما طالعتها أنت ؟ وهار "أنكرت ذلك على نفسك؟ وأخبرنا عن الإلحاد الذي و تجدن فيها ، إن كنت وقفت على مواضعه منها . وإن كنت لم تطالعها ، فكيف تنكر ما لا تعرف ؟ أما سمعت قول الله عز وجل « فلم "تحاشجون فيما ليس لكم به علم » (٥) وقوله تعالى « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » (٥) وقوله تعالى « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم » (٥) وتحسبونه كمية أوهو عند الله عظيم » (٦) .

(٦) النور: ١٥

<sup>(</sup>١) في الأصل : متجاهل

<sup>(</sup>۲) فى الأصل: قــد قال قــد انطوى . . . . . . أبدى بلفظه ما تجنه وتستتر . وهى عبارة مضطر بة وقد أصلحتها بما يوضح المعنى .

<sup>(</sup>٣) تقرأ أيضاً : وعاب

<sup>(</sup>٤) في الأصل: هذا الأمورات

<sup>(</sup>٠) آل عمران: ٦٦

ولكن قلة اشتغالك بالقرآن وعهوده تعالى فيه ، سَهَّلَ عَلَيْكُ مثلَ هذاوشبهه. ولو كان لك عقل تخاف به الشهرة (١) ، لم تتكامُ في كتب لم تدرِ ما فيها .

ثم خرج إلى السفّه الذي هو أهمُـُلُـُ فقال : واعلم أن صورتك عندنا أنك جمعت ثلاثة أشياء : قلة الدين ، وضعف العقل ، وقلة التمييز والتحصيل.

قال على: فليعلم هذا الجاهل السخيف وأشباه أن هذه الصورة عندهم (٢) لا عندنا. وأن ذ ممهم زين لن ذموه ، ومدحهم غضاضة على من مدحوه لأنهم لا ينطقون عن حقيقة ، وإنما هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فليقل بعد هذا ما شاء ، لكن نحن نوضح إن شاء الله تعالى [أن] هذه الصفات التي ذكر هي صفات كانب الصحيفة الخاسئة (٣) . أما قلة دينه : فاعتراضه بالجهل على القرآن . وأما ضعف عقله : فكلامه فيما لا يحسن . وأماقلة مين و قحصيله : فتهديده من لا يحفل به :

عوى ليروع البدرا (؛) وماكلبُ وإن تَبَحَا ثم قال : أما قلة دينك فلما أظهرته من الطمن على الصحابة، وتخطئتك (٥)

لهم و تسفيهك لأرائهم .

قال على : فقد كذب هذا ومضى جوابه وأنه هو الطاعن عليهم ، المخطى علم ، المستفيّه لآرائهم ، ببرهان لاإشكال فيه ، وأنه تارك لجميهم إلا ماوافق تقليده ، فأى طعن على الصحابة ، رضى الله عنهم ، أعظم من هذا ! وأما تسفيه لآرائهم ، فهو يعلم من نفسه ، وغيره يعلم منه ، أن رأيهم كلهم عنده في نصاب من لا مُيلتُ فَتَ مَن قلده دينه . من لا مُيلتُ فَتَ عَلَى من قلده دينه . فأى سفه أكثر من هذا وأى تخطئة لهم تفوقُهُ ؟ (١)

ثم قال : وأما ضعف عقاك ، فلما ظننته بنفسك من أنك قمت بإظهار الحق

<sup>(</sup>١) الشهرة: الشنعة والفضيحة

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عندهم لا عندهم لا عندنا

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الخامسة

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ذا الدء

<sup>(</sup>ع) في الأصل: وتحطيطك

<sup>(</sup>٦) في الأصل : تفوته

وبيانه ، وأنه قد صح ً لك منه ما لم يصح ً لصحابة نبيك ، صلى الله عليه وسلم، ولا اهتدوا إليه .

قال على : فلو علم هذا الجنون الفاسق ، أن هذه صفته وصفة أمثاله لأعُول على نفسه . فأول ذلك كذبه علينا أننا ندعى أنه قد صح انا من الحق ما [لم] يصح لصحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا اهتدوا إليه . وكيف هذا ولا نقول بغير السنن التى نقلوها إلينا ، وعر قو نا بها ، ولا نتعداها . فكيف يصح لنا ما لم يصح لهم وليس عندنا شيء من الدين إلا من قبلهم و نقلهم؟ فقد صح كذبه جهاراً . أما الصفة التى ذكر فصفته لأنه سلك تقليد مالك ، ولا يختلف اثنان أنه لم يكن قط فى أصحابه رضى الله عنهم ، مقلد لاحد ، ولا يختلف اثنان أنه لم يكن قط فى أصحابه رضى الله عنهم ، مقلد لاحد ، ولا موافق لجميع قول مالك حتى لا يحل عنه خلاف لشيء منها ، فقد صح قيناً أن هذا الجاهل ، كاتب تلك الصحيفة ، هو الذي يظن نفسه أنه و وقع من التقليد على علم عاب عن جميع الأمة ، فهو العديم العقل حقا ، نعو ذبالله من التقليد على علم عاب عن جميع الأمة ، فهو العديم العقل حقا ، نعو ذبالله من الخذلان ، و نسأله الحدى والتوفيق .

ثم قال: وأنت إنما نَـبَعْتَ فى آخر الزمان وفى ذَنَبِ الدنيا، بعد البعد عن القرون الممدوحة(١)، فى وقت قلة العلم وكثرة الجهل فهذاءند(٢) كل عاقل من فساد حسك ونقصان عقلك .

قال على : فأما قوله إننا فى آخر الزمان ، فَنَعَمَ ، وفى ذنب الدنيا والبعد عن القرون الممدوحة ، وفى وقت قلة العلم وكثرة الجهل . ولكن الله تعالى ، وله الحمد ، علمنا من فضله كثيرا ، وكسر نا لسلوك طريق الصحابة والتابعين وأهل القرون الممدوحة ، ثم مِن بعد هم لأئمة المسلمين وأعلام المحدثين ، إذ صرف قلبك عنهم ، ووفقنا لاتباعهم والتمسك بطريقتهم إذ أعماك المحدثين ، إذ صرف قلبك عنهم ، ووفقنا لاتباعهم والتمسك بطريقتهم إذ أعماك

<sup>(</sup>۱) أنظر معنى مشابها لهذا فيمارد به ابن حزم على جماعة من المالكية سألوه أسئلة تعنيف ( مجموعة الرسائل: الورقة: ۱۸۱) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: غر

عن ذلك ، وهدانا إلى طلب السنة إذ أضلك عنها (١) ، فَكَهُ الحمد كثيراً . وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « إن هذا الدين بدأ غريباً وسيعود غريباً ، طوبى للغرباء (١) » . ولله الحمد [على ماوهب] (٣) من قوة الحس (٤) و تمام التمييز ؛ ومن ضعف حسلت وعدم عقلك ، إعراضُك عن ما أمر الله به من اتباع ما أتاك به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقبلت على ما نهاك عنه [ من ] التقليد .

ثم قال: وأما ضعف تمييزك وتحصيلك فظاهر فى تناقضك. وذلك أنك نَـنْهُ عن تقليد الصحابة فهن دونهم وتَحُبث أتْـبَاعك على تقليدك، والتعويل على تواليفك، وتذمُّ القول بالرأى، وأنت تُـفْدِي فى دين الله عن وجل، بما لم يَرِدْ بيانه فى كتاب الله، ولا على لسان رسول الله، صلى الله عليه وسلم.

قال على : فليعلم هذا الجاهل أنه كاذب (٥) فى أكثر ما ذكر : أما نَهْ يُدُنا عن تقليد الصحابة فمن دونهم ، فأمر لا ننكره ، ونحن فى ذلك موافقون لجميعهم فى نهيهم عن ذلك بلا خلاف . أينكر هذا السائل أمراً قد صح به إجماع الأمة كلها ؟ وهلا أنكر هذا على مالك إذ لا يختلف أحد أن قوله : لا يُقلدن لا صاحب ولا من دونه ؟ وأما قوله إننا نحض أتباعنا على تقليدنا فقد كذب صراحا بواحا(١) ، وما نحض أصحابنا وغيرهم ، ولا نملا كتبنا

<sup>(</sup>١) في الأصل: ضلك

<sup>(</sup>۲) انظر تخريج هذا الحديث وشرحه فى رسالة لابن رجب الحنبلي سماها «كتاب كشف الكربة فى وصف حال أهل الغربة » -- ط. مطبعة النهضة الأدبية ١٣٣٢ هـ.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها المعنى

<sup>(</sup>٤) من قوة: مكررة في الأصل

<sup>(</sup>٥) في الأصل: كاذب في كاذب في أكثر...

<sup>(</sup>٦) في الأصل: نواحاً. والصراح: الخالصُ والبواح: البين. ويجوز أيضاً براحاً يمهني جهاراً

إلا بالأمر باتباع القرآن وسنن الذي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة، ومطالعة أقوال الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من العلماء، وعرضها على كلام الله عز وجل، وكلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فلأتيها شكها (١) قلناه.

وأما دعواه(٢) بأننا نفتى فى كتبنا بما ليس فى القرآن والسنة ، فقد كذب جهاراً علانية ، وكتبنا حاضرة مشهورة ،ظاهرة منشورة ،مافيها كلمة مما يقول . والحمد لله رب العالمين كثيراً . ولو تفكر هذا الجاهل فيمن هو المفتى بما ذكر لسخنت عينه ، ولعظمت مصيبته ، وحسبنا الله و نعم الوكيل .

ثم قال : فانتبه أيها الجاهل ، واعرف منزلتك . فإنك جاهل بمقدار نفسك .

قال على : فلو أوصى نفسه بهذه الوصاة (٣) أو قبلها لوفــُق ، فهى والله صفته يقيناً .

ثم قال: وحالك عند أهل التحصيل على وجهين: أحدهما ضعف العقل وقلة التمييز، والثانى خبث السريرة وقصد التمويه والتطرشقُ إلى أسباب قد تريدها، والله تعالى بالمرصاد، وعالم سرائر العباد.

ثم قال على : فليعلم هذا أن هذه هى صفاته ، وأما تشنيعه بما ذكر فمنزلة مم قال على : فليعلم هذا أن هذه هى صفاته ، وأما تشنيعه بما ذكر فمنزلة مهيق ناهق وعواء عاو . ولن يعدم على ذلك خزياً من الله عاجلا وآجلا ، ومقتاً من عباده عوداً وبدءاً ، والله حسيب كل ظالم .

وأما قوله: لئن(٤) لم تنتبه من رقدتك، وتستيةظ من غفلتك، وتبادر الحالتو بة من عظيم ما افتريت، فسير المح فيك، وفيمن يقصدك ويترك أن يقيم فيك

<sup>(</sup>١) في الأصل: فلا مهما شهد (٢) في الأصل: دعواهم

<sup>(</sup>٣) في الأصل : الموصاة

<sup>(</sup>٤) في الأصل : أبن

حق الله ، من أجْو به أهل العلم فى أقطار الأرض ما ستهله (١) ، وأرجو أن ثير يح الله منك العباد والبلاد دون ذلك ، أو يصلحك إن كان قد سبق فى علمه ذلك . ولتعلمن أيها الإنسان ، نبأه بعد حين \_ فنقول له : أيها المخذول عمّاذا نتوب ؟ عن اتباع القرآن وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة واتباع جميع الصحابة رضى الله عنهم ، وسلوك سبيل كل عالم فى الأرض من المؤ منين ؟ فمعاذ الله من التوبة من هذا . وإلى ماذا نرجع ؟ إلى رأى مخلوق لا يُعنى عنا من الله شيئاً وتقليده ؟ حاشا لله من ذلك . ولعدمرى لئن نكصرت نفسك ونظرت لها ، لترجعن إلى ما دعو ناك إليه من اتباع القرآن والسنة وإجماع الأمة ، وإلا فسترد و تعلم .

وقد استنبنا اللعين المريد المرتد (٢) المتوجّه إليكم بهذه الأكذوبات المفتراة ، والفضائح المفتعلة ، وهو ابن البادية ، ولقينا (٣) العتقى الذي حمّـتى مَن حمّـق منكم ، ونحن نرجو عادة الله فيمن عَندَ عن كلامه ، واستغنى عن كلام نبيه محمد صلى الله عليه وسلم « ولينصر أنَّ اللهُ من يَنْصر مُ إنَّ اللهَ لدَهُ ويُ عزيز (٤) » .

وأُما وعيدُكَ بأجْوبة العلماء فى أقطار الأرض: فتلكأضاليلُ المُسنَى وغرورُهما صَرَتْ بَكُمُ فى الترَّهَات البسابس(٥) العلماء والله قسمان لا ثالث لهما: إما عالم موافق ، وإما عَالم أدَّاه (٦)

<sup>(</sup>١) أبان ابن حزم ( بحموعة الرسائل : ١٥٩ ) أن المالكية بالأندلس أثاروا العامة ضده ، ثم لما أخفقوا فى ذلك سعوا به إلى السلطان وكتبوا له الكتب فخلوا فى ذلك أيضاً « فعادوا إلى المطالبة عند أثالهم فكتبوا الكتب السخيفة إلى مثل ابن زياد بدانيه وعبد الحق. بصقلية فأضاع الله كيدهم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : المرتد المرتد

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وبقينا

<sup>(</sup>٤) سورة الحج: ٠٤

<sup>(</sup>ه) البسابس: الكذب، والنرهات البسابس: الباطل، وربما قالو اترهات البسابس على الإضافة

<sup>(</sup>٦) في الأصل : آذاه

اجتهاده إلى مخالفتى ، فهو إما سالك مطرق أهل العلم فى حُسن المُعارَضة والمخاطبة بالحجة لا بالخبط والتخليط والحماقة ، وإما تُمُسك مساكت من للتقحشم فى الفتيا، قبل أن تُستَ فَدَتَى ، والتهالك فى السخف .

وأما قولك : أرجو أن يريح الله منك العباد والبلاد ، فإنما يريح الله من الكافر العازد عن كلام الله وسنتّ نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأما المؤمن فستريح .

وما أقولُ لك إلا كما (١) قال جرير (٢):

تمنى رجال مان أموت (٣) وإن أمدت

لعـــلُّ الذي يبغى وفاتى ويرتجى

بها قبْلُ موتى أنْ يكونَ هو الرَّدِي (٤)

والله لئن مت ، ما أسد قبوركم ، ولا أوفر عليكم رزقاً . ولاردن على رب رحيم ، وشفيع مقبول ، لأنى كنت تبيع كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، لا أتخذ دونهما وليجة . ولكن إن مت أنت ، فتقدم والله على رب خالف ت كتابه ، وعلى نبي اطر حدت أوامره ظهر يا وأطعنت غيره دونه ، فأعد للسألة جواباً ، وللبلاء جلبابا ، وسترد فتعلم وأطعنت غيره دونه ، فأعد المسألة جواباً ، وللبلاء جلبابا ، وسترد فتعلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأما قولك كما .

<sup>(</sup>۲) البيتان من قصيدة فى ملحق ديوان عبيد بن الأبرس: ٨٠ ولم ينسبهما أحد لجربر ، وقال الراجكوتى فى ذيل السمط: ١٠٤ إنه وجد الشعر فى كتاب الاختيارين منسوباً لمالك بن القين الخزرجى وفى نفسير الطبرى ٣٠ : ١٤٥ بيت منسوب لطرفة بن العبد وانظر أبياناً من التصيدة والخبرالمتصل بها فى أمالى القالى ٢ : ١٨٧ والعقد ٤ : ٤٤٣ ومروج الذهب ٣ : ١٣٦ والبداية والنهاية ٩ : ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٣) رواية ديوان عبيد : تمني مريى القيس موتى

<sup>(</sup>٤) رواية البيت في ديوان عبيد :

سفاهــاً وجبناً أن يكون هو الردى

ولا عليك إن مت عاجلا أو تأخر موتى ، فلقد أبقى الله تعالى لك ولامثالك عليك إن مت عاجلا أو تأخر موتى ، فلقد أبقى الله وكسراً لكلِّ رأى وقياس (١) ونصراً للسنة مُــؤَزَّراً ، ولينصرنَّ الله مر ينصره ، فهل تَـرَبَّ صُـونَ بنا إلا إحدى الحسنيين .

و بعد ، فلتطب نفسك بعد أن تُدنيقها بَر دَ اليأس ، على أن تُمارِض بِهَوَ وَبِهِ مَافَى تلك الرسالة الحق الواضح ، وكيف تعارض نص القرآن والسنة ؟ هيهات من ذلك . فأق صر فهو أروح لك ، وأجْمَلُ بك (٢) إن شاء الله تعالى . والسلام على من اتبع الهدى ورحمة الله وبركاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وصلواته على سيدنا محمد وآله وحسبنا الله تعالى و نعم الوكيل .

تمت الرسالة في الرد على الهائف من بعد بحمد الله وشكره وحسن توفيقه ولله الحمد والشكر دائما أبدأ ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم

<sup>(</sup>١) في الأصل: قياساً.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: واجمح لك

رسالة البياد، عن مفيفة الايماد،

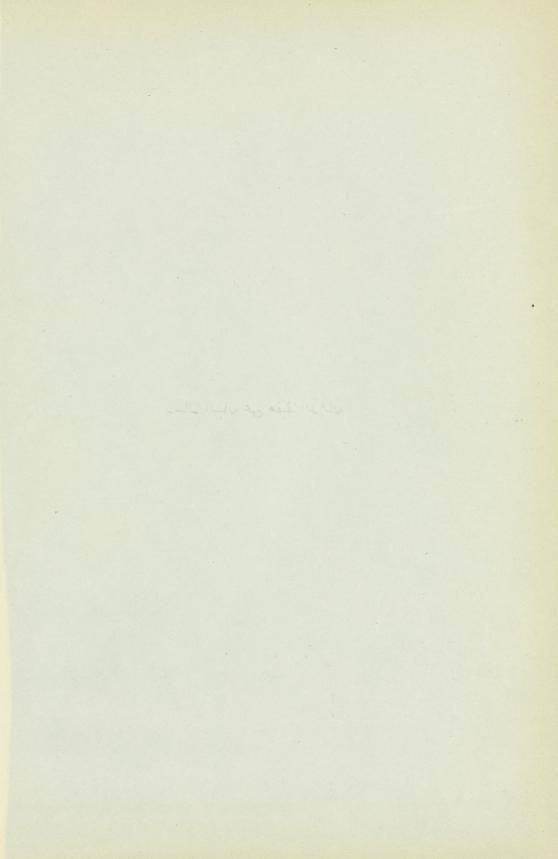

# رسالة البيال عن حقيقة الإيمال

كتب بها رضى الله عنه إلى أبى أحمد عبد الرحمن بن خلف المعافري الطليطلي المعروف بابن الحوات ، رضى الله عنه .

بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه نستمين ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله قال الفقيه الحافظ أبو محمد على بن حزم رضى الله عنه :

الحمد للله رب العالمين ، وصلى الله على محمد خاتم النبيين ، وعلى آله الطيبين ، وأزواجه أمهات المؤمنين ، وذريته الفاضلين ، وسلم تسليماً كثيراً وبعد ، فإنه وردنى ياسيدى وأخى كتابك ، أكرم كتب الأحبة فى الله عز وجل ، وحمدت الله تعالى عز وجل على ما أدى إليه من صلاح حالك ، وأورد على صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الحسن (٢) \_ أكرمه الله \_ من خبرك ما أبهجنى ، وملا نفسى سروراً ، فلن تزال الدنيا بخير ، مادام مثلك مرفوع اللواء ، معمور الفناء ، وحمدت الله عز وجل على ما ذكرته فيه من حسن محتقدك لى ، فهذا الذي يلزم بعضنا لبعض ، فنحن غرباء بين المتعصبين على من سلم لهم دنياهم ، ليسلم له دينه ، ووقفت على قولك فيه : إنه لو لا خوف المرشك في المدينا ، وما درينه ، ووقفت على قولك فيه : إنه لو لا خوف المرشك و بَدَاهم ، ليسلم له دينه ، و وقفت على قولك فيه : إنه لو لا ومذاهبك و بَدَاهم ، للعالم ، و ناديت عايها كما يُسْما دى على السلع .

فاعلم يا أخى ، وفقنا الله وإياك ، أن خوفك المشغبين لا يكفُّ عنك غَدَرُبَ أذاهم ، لو قدروا لك على مضرة ، وأن كشفك الحق وصَدْ عَكَ به

<sup>(</sup>۱) كان ابن الحوات إماماً مختاراً يتكلم في الحديث والفقه و الاعتقادات بالحجة ، قوى النظر، ذكى الذهن سريع الجواب بليغ اللسان وله تواليف جيدة ومشاركة قوية في الأدب والشعر لقيه الحميدي تلميذ ابن حزم بالمريه ، وتوفى قريباً من سنة خسين وأربعائة (أنظر جذوة المقتبس رقم ٩٠٥ و بغية الملتمس للضي رقم ٩٩٧ ) .

<sup>(</sup>۲) يعرف بابن الكتابى وقد ذكر الحميدى ( الجذوة: ۳۵ ) أنه كان ذا مشاركة قوية في علم الأدب والشعر ، وله تقدم في علم الطب والمنطق وكلام في الحكم ورسائل وكتب معروفة ، ولابن حزم صلة وثيقة به واستشهاد ببعض اقواله – أنظر رسالة ابن حزم في مراتب العلوم (وهي الرسالة الرابعة في هذا الكتاب) .

لاَيَـقَـدُمُ إِلَيكَ مُوْخَـراً عنك . أتخشون الناس ، فالله أَحَقُّ أَن تَخْـشَـوهُ إِنْ كَـنْـتُـمُ مُؤمنين » (١) . يقول الواحد الأول خالقـنا لا إله إلا هو « فلا تخافوهم وخافوني » (٢) .

يا أخى: اجتهد لربك ، وادع ُ إليه و حَفْه في الناس ، يَكُهْ لَكَ الله تعالى أمرهم ، ولا تخفهم فيه ، فيدعك وإياهم ، وأعوذ بالله ، قد سبق القضاء بما هو كائن فلن يرده حيلة ُ محتال ، وكائن بالموت قد نزل ، فتركت من تداريهم مسرورين بذهابك ، لاينفعونك بنافعة . واذكر قول نبيك محمد عليه السلام لعلى رضى الله عنه « كلاًن يهددى الله بهداك رجلاً واحداً خير لك من حُمْر النَّعَم » .

ولقد أضحكنى قولك: إنك علمت من مذهبي أنى أف صحح بكل من قال مقالة ، فخشيت أن أفصح باسمك فيما لم تقلُّه ، فمعاذ الله أن أفصح عنك أو عن غيرك ، إلا باليقين المحض ، وأما إذا علمت أن الأخ من إخوانى يكره أن أفصح عنه بمقالة يقولها ، فهى مدفونة خلال الشغاف ، لا سبيل إلى تحريك لسانى بها بيني وبين نفسى ، بحيث يمكن أن يسمعنى سامع ، فكيف أن أب شها ؟ وأما أنا فلست أكره أن تبث عني ما أقوله على حسبه .

وأما قولك: أما تقصد الآن إلى أن لايؤثر عليك قول إلا حتى تستخير الله تعالى فيه كثيراً ، وتصحح نيتك فى ذلك ، كَفَسَن مُ جداً وحال لا ينبغى لأحد تَـعـَـد مِّما .

وأما قولك : حتى إذا بلفت َ إلى حد الحسبة والصبر ، إن كانت محنة من انتاوك التوكد فالأوكد ، فالله أريث ألا تتصورها ولا تتمثلها فإنها مَبْخَلَة من الله عَرْبَاتُهُ من الله عز وجل ، والحاية ، والرجوع والى البيت ، مع أنى أرجو الكفاية من الله عز وجل ، والحماية ،

<sup>(</sup>١) التوبة: ٣٠

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٧٥

واذكر قوله ووعده الصادق المضمون عندى إذ يقول تعالى و ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز». (١) والله ياأخي، ولله الحمد، لقد حماني تعالى، وما أعْدَ مَنِي من مُنخَالِني مقالتي مَن ينوودُ عَنَّى وينبُّ عن حوزتي أشك الذب ، وإني لأدْعو الله لهم مَدى عمرى. أولهم القاضي أبو المطرف عبد الرحمن بن أحمد بن بشر (٢) وأبو عبد الله محمد بن على بن عبد الرءوف الحكم - نَو رالله وجهمها ، وجازاهما بأفضل سعيهما ، فلقد قام لى منهما ما يقوم من الأخوين المحبين . ثم أبو العاصي حكم بن سهيد ، غفر الله ونهم و تغمد خطاياه ، وقارضه بالحسني فإنه أبلي في جانبي أتم بلاء ، وماقصر يو نس بن عبد الله بن مغيث شيخنا (٣) نَضَرَ الله وجهه ، وأكرم مُنْ قدَا كَب والشيشار يو نس بن عبد الله بن مغيث شيخنا (٣) نَضَرَ الله وجهه ، وأكرم مُنْ قدَا كَب والشيشار والله عن الحموي ، والسيشار والله عن العلم و الله والله عنه الزاكمة والمنائل السامية والأعمال الزاكية والسمى المحمود ، أبو العباس (٥) المشغوف بالعلم و تقديم الحسنات كشغف والسمى المحمود ، أبو العباس (٥) المشغوف بالعلم و تقديم الحسنات كشغف والسمى المحمود ، أبو العباس (٥) المشغوف بالعلم و تقديم الحسنات كشغف

<sup>(</sup>١) انظر ص: ١١ من هذا الكتاب

<sup>(</sup>۲) ترجم له الحميدى في الجذوة (رقم ۸۸ه) و ابن بشكوال في الصلة (س ۳۱۹ – ۲۲۱) و ابن سعيد في المغرب (رقم ٤٠٠١) و النباهي في المرقبة العليا (ص ۸۷). ولاه على ابن حمود القضاء سنة ۷٠٤ فيقي فيه إلى آخر سنة ٢١٥ وكان مامراً بالحسكومة مع حلاوة اللفظ وحسن الخط، وعابه ابن حيان مؤرخ الأندلس بالشعوبية و بتعوده عن الرحلة إلى المشرق، وإليه كتب ابن حرمة صيدته البائية التي يفخر فيها بنفسه وأثنى عليه بالعلم، وقد توفي أبو المطرف عام ٢٢٤ه.

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمته فى الجذوة: ٩٠٩ والبغية ص ٤٩٨ والصلة ص: ٣٢٢ و الرقبة العلما ص ٥٩٠ وكان يونس من أعيان أهل العلم أخذ عنه ابن حزم وابن عبد البر، وعرف بالزهد والميل إلى التحقيق فى التصوف وأنف فيه كتباً وقد تولى القضاء بعد أبى المطرف ، وبعد أن أثنى عليه ابن حيان بمعرفته الحديث والشهرة فى الحطا بة والتقدم فى علم اللسان والآداب ورواية الشعر فده لأنه لم يحج ، ولأنه كان يحب الدنيا و يزدلف إلى الملوك - توفى يونس سنة ٢٠٥ هـ.

<sup>(</sup>٤) المشهور بهذا الإسم والكنية في زمان ابن حزم أبو جعفر أحمد بن عباس الأنصارى وكان كانباً بارعاً في الفقه ، معروفاً بحبه الشديد لجمع الكتب وبخله بها ، بلغ مرتبة الوزارة ثم قنله باديس بن حبوس سنة ٤٢٧ هـ . (أنظر الإحاطة ٢: ١٢٩)

<sup>(</sup>ه) أكاد أقطع بأن أبا العباس هذا هو أحمد بن رشيق الكاتب الذي بسق في صناعة الرسائل وشارك في سائر العلوم ومال إلى الفقه والحديث وقدمه الأمير مجاهد العامري على كل من في دولته ، وكان يجمع العلماء والصالحين ويؤثرهم ويصلح الأمور جهده وقد رآه الحميدي تلميذ ابن حزم وروى عنه ( انظر الجذوة : ٢٠٧)

غيره بالأموال واللذات ، صديقك ومحبك ومؤثرك ، لازالت عليه من الله واقية في دنياه فلقد هيأه وكيسكرة لمنافع عباده ، وأجرى الصالحات على يده كشيراً . وألحقه إذا دعاه بنبيه في أعلى عليين ، آمين . والله المستعان ، وعليه الاتكال .

أما قولك : إنك تتناول فى خلال ما تتناول بضروب من السياسة فحسن جداً . جعلنا الله وإياك من الداعين إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة .

ومن أعجب مامر بي منذ دهر قولك في كتابك: إنه بلغك عنى أنى أقول عنك إنك تقول: لا إدام إلا الخل ، من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم « نعم الإدام الخل ، (١) فاعلم \_ يا أخى \_ أنه قد ساء في هذا جداً أن أكون عندك بهذا المحل . وأقل ما أقول لك : والله الذي لا أقسم بسواه ولوعلمت أعظم من هذا القسم لاقسمت به لك ، وأعوذ بالله أن أعتقد في العالم قسما غيره ، فكيف مثله ، فكيف أشد منه \_ إن كنت قط سمعت هذه المقالة من أحد من خلق الله تعالى يحكيها لى عنك ، ولا رأيتها عنك في كتاب ، ولا كانت على أذنى حتى رأيتها في كتابك ، فكيف أن أحكيها لى عنك ، فكيف أن أحكيها لنه من هذا . وليس هذا النص من دليل الخطاب ، إنما كان يمكن أن يتأول على من يقول بدليل الخطاب : لا نعم الإدام إلا الخل . وأما القطع بأن لا إدام غيره ، فليست هذه القضية مقتضية هذه الأخرى . فبالله إلا ما أعرضت عن كل شرير يريد أن يُسشمع الناس سبهم على ألسنة غيره .

وراً يت المدرجة ووقفت عليها . أسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يستمع القرآن والقول فيتبع أحسنه ، والجملة التي أوردت من قولى فيها فهو قولى أيضاً . وكذلك وقفت على الفصول التي ذكر تكني بها ، أحسن الله جزاءك على ذلك ، فهكذا تكون الناس .

<sup>(</sup>١) أنظر حديث «نعم الإدام الحل » في شرح صحيح مسلم ١٤ ، ٣

أولها قولك : انظر هل فرض الله تعالى النظر أم لا (١) فجوابي إنه لم يفترض قط في التوحيد وصحة النبوة وجميع الشرائع، النظر؛ بل إنما افترض في كلِّ ذلك انباع رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقط . ولو فرضه الله تعالى فيها ، ماجاز قبولها من أحد حتى يقرر على الوجه الذي صحَّ به عنده التوحيد والشريعة كلها . فتثبت يا أخي ها هنا ، فإن نظرى و نظرك لايحكمان على ميراث الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم؛ وإنما أفترض على الناس في الشرائع كلها شيئاً واحدا وهو الائتمار لما جاء به الوحى من عند الله تعالى فقط . فهذا الوجه خاصة ، هو الذي افـُـتر ضَ على الناس عَــْقدُهُ ، والقولُ يه ، والعمل . وأما طرق الاستدلال التي عُـنيّ بها المتكلمون فما افترضها الله تعالى قط على أحد . وأقول َ قَـُولةً أقـِدُّمُ لكُ فيها مقدمة تُـصلحُ بعضَ ما يمكن أن ينكره منكر من قولي وهي : إني أريد أن أقول قولا يعيذني الله من أن أقوله مفتخرًا أو ممتدحاً ، لـكن سياق الـكلاموالحجة أوجب أن أقوله وهو : إنى ولله الحمد لست بمنحوس الحظ من هذا العلم ، أعنى علمَ أهل الكلام وطريقتهم في الاستـدلال (٢) فيظن ظان أني إنمـا قلت ما قلتُ عداوةً لهلم جهلته ، لا ولكن الحق لا يجوز أن يُتَعَدَّى . وأما قول الله تعالى « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق من شيء » (٣) وقوله « أو لم يتفكروا » وقوله « أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا

<sup>(</sup>١) تحدث ابن حزم عن هذه المشكلة فى الفصل (٤:٥٥) وعقد لها فصلا عنوانه هل يكدون مؤمناً من اعتقد الإسلام دون استدلال ، وهو فى موقفه من إنكار الاستدلال والنظر يرد على الطبرى والأشعرية .

<sup>(</sup>۲) ذكر ابن حزم كيف بقى سنين كثيرة لايعرف الاستدلال ولاوجوهه ثم تعلم طرقه وأحكمها (الفصل ٤: ٣٨ – ٣٩) قال: فمازادنا يقيناً على ماكنا بل عرفنا أنناكنا ميسرين للحق . . . لكن أرانا صحيح الاستدلال رفض بعض الآراء الفاسدة التي نشأنا عليها فقط كالقول في الدين بالقياس .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: ١٨٥

يؤمنون » (١) وسائر الآيات التي في معنى هذا ، فإنك يا أخى إن تدبرتها ، كفينا التعب ، وهي أنها كامها بلفظ الحض لا بلفظ الأمر ، وهذا قولى نفسه وأما الأمر بالاعتبار فليس من هذا الباب ، إنما هو الأمر بالاتماظ بمن هلك ممن عصى الله تعالى فيخاف العاصى له عز وجل مثل ذلك فقط ، وليس شيء من هذا يوجب أنه لا يصح لأحد اسم التوحيد وحكمه عند الله تعالى إلا بأن يكون اعتقاده إياه من طريق الاستدلال .

وأما قولك: انظر الأدلة المحرمة للتقليد (٢) فأنا أريد أن تتفقد وأن تتدبر كلاى ، فإنك تجده صفراً من مدح التقليد ، وبملوءاً من ذمه ، وليس في قولي إن من اتفق له معرفة الحق بمعني اعتقاده من جهة التقليد فإنه من أهل الحق عند الله تعالى وإن كان مذموماً في تقليده لافي اعتقاده الحق ، ما يوجب على أنى أبيح التقليد ، وأنا لم أبحه قط ، لافي التوحيد ولا في عيره . إنما هو عندي كإنسان خرج ليسرق فانفق له أن وجد متاعاً له قد كان سرق منه فأخذه : هو مصيب في اعتقاده الحق ، مسيء في تقليده . وتأمل القرآن كله لاتجد فيه إلا الحض على البحث لا على إيجابه البتة ، وإنما وتأمل القرآن كله لاتجد فيه إلا الحض على البحث لا على إيجابه البتة ، وإنما والسادة والكبراء والأحبار ، وهنا ذمّه الله على كل حال . وأما إذا وافق الحق فقد قال الله عز وجل والدين آمنوا وأتْ بَعْ نَاهُم ذُريا تهم م بايمان ، أحقنا بهم ذُرِ يَا تهم م عليه أولو الأمر المع عليه أولو الأمر

<sup>(</sup>١)سورة الأنساء: ٠٠

<sup>(</sup>۲) انظر المحلى : ٦٦ فى تحريم التقليد وابطاله : وخلاصة رأى ابن حزم أن التقليد هو أخذ المرء قول من دون رسول (ص) ممن لم يأمرنا الله عز وجل باتباعه قط ولا بأخذ قولهبل حرم علينا ذاك ونهانا عنه وأما أخذ المرء قول الرسول فليس تقليداً بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور ١٢٠ وأتبعنا هم قراءة أبي عمرو ، وذرياتهم على الجمع منصوبا فيهما وهى قراءة البصريين و ابن عامر وقرأ الباقون بغير ألف على التوحيد، وقراء تنا في مصحفنا «واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحفنا بهم ذريتهم» .

منا بخلاف أولى الأمر إذا اختلفوا ، فبهذا جاءت النصوص ولامدخلَ للنظر على ماجاء به كلام الله تعالى .

وأما قواك لى أن انظر ما فى الفطرة من خطأ الاقتصار على الدعوى ، فلم أحمد ذلك أصلاً ، ولاأمرت به ، وإنما قلت وأقول إن المقلدة كم مذمو من أهل فى تقليده ، فإن أصاب الحق بتوفيق الله عز وجل له إليه ، فهو من أهل الحق ، وإن حصل عليه بطريق غرر ، وهما عملان متفايران ، وفق فى أحدهما ولم يحمد فى الآخر ، وهذا جواب قولك لى : إذ كل قائل مدع ، فيجب أن لايؤخذ بقول أحد من المختلفين والقائلين أو يؤخذ بقول جميعهم وكلا الأمرين خطأ . فتأمل ياأخى ، إنك ألزمتنى مالا يلزمنى وأنا لم آمر قط بالتقليد : فاضبط عنى : إنما قلت التقليد مذموم فإن أدى إلى باطل فصاحبه إما كافر إذا وافق كفرا ، وإما فاسق إذا وافق خطأ فى الشريعة ، وإما نحطى فيه إذا وافق الصواب بالبخت ، ولم أقل قط إنه واجب ، أو يؤخذ بقول عمدع ، ولا أنه جائز فضلا عن أن يكون واجباً ، ولا أنه مكن أيضاً ، ولا قلت قط إنه جائز أن يؤخذ فيقول قائلا ما بلا دليل ، فكيف أن أوجبه !

أما قولك لى: فكان عندك جائز أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قلدونى في قولى . فجوابى إنه عليه السلام لم يقله ، ولو قاله لو جب ولكنه لم يقله ، لكن قال : قولو الا إله إلا الله وإنى رسول الله ، فهذا واجب من الخلف تعالى وعندكل مسلم . ولم يَقدُل عليه السلام قط ، ولا أحد من الخلف بعده ، إنه لا يلزمكم هذا القول أن تقولوه إلا حتى تستدلوا و تناظروا و تعرفوا الجوهر من العرض ومعاذ الله أن يكون هذا واجباً و يغفله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، و تتفق الأمة الفاضلة كلها على إبطاله وإغفاله ، حتى جاءت المعتزلة والأشعرية (١) ، وهما الطائفتان المعروف قدرهما عند المسلمين .

<sup>(</sup>١) أنظر ماسماه ابن حرم شنع المعترلة في الفصل (٤: ١٩٢) وهو فصل من كتاب ما النصائح المنجية من الفضائح المحزية والقبائح المردية من أقوال أهل البدع، ثم أضافة إلى =

فها هنا قف يا أخى وقفة ، وتأمله بقلب سليم ، فإنه أظهر من كل ظاهر .

وأماً قولك لى: لوجاز أن مُقد لجاز أن يقلد غيره ، فهذا لا يلزمنى لأنه الحق ، وغيره المبطل الباطل . فمن سكنت نفسه إلى قوله عليه السلام ، ولم تنازعه إلى دليل وقب له و قاله ، فقد و فق للخير والهدى ، و من نازعته نفسه ولم تقنع إلا ببرهان ، فهذا هو الذى يلزمه النظر والاستدلال ، ويلزمنا البيان له والحاجة أو المجادلة بالتي هي أحسن ، وإقامة البرهان عليه . وهكذا فعك عليه السلام ، فإنه قبل الإسلام من أسلم بلا اعتراض ، و من حاجه أتاه بالآيات ، و دعاه إلى المباهلة و تمنى الموت و أقام عليه حجة البرهان الواضح . فتأمل هذا تجده كما أقول لك ، و دع عنك بالله حماقات أهل السفسطة المسخرين فتأمل هذا تجده كما أقول لك ، و دع عنك بالله حماقات أهل السفسطة المسخرين لحماقات كتب ابن فورك (١) والباقلاني (٢) ، و ما هنالك . فما سر قي انتساحك لكتابه المعروف بالدقائق وستقف عليه إن شاء الله تعالى و تتدبره ، فلتعلم أن الكاغد محسور في نسخه ، بل المداد على تفاهة قدره .

وأما قولك: أما الرسول فلا تجب طاعته إلا بعد معرفة الله ضرورة ، إذ من جهل (٣) المرسل وقدره ، وما يلزم من طاعته ، لم يلزمه اتباع مرسله ولا طاعته ، هذا ما لم يدفعه عقل ، فعرفة الله مُقَد من مَم معرفة رسله ، هنا انتهى قولك . وهذا قول يجب أن تتأمله ، فليس على ما ذكرت ، ولاكانت معرفة الله واجبة قبل الرسل . قال الله تعالى : « وما كنا معذ بين حتى نبعث

<sup>=</sup> كتاب الفصل ؟ وأما الأشعرية فقد هاجهم فى مواضع شتى من كتابه وانظر بخاصة (الفصل ٤ : ٢٠٤) وقد عدهم من المرجئة وأكثر ما يعيبهم عنده قولهم إن الإيمان عقد بالقلب وإن أعلن المرء الكفر بلسانه وعبد الأوثان أو لزم البهودية والنصرانية . . . . والخقال : وأما الأشعرية فكانوا ببغدادو بالبصرة ثم قامت لهم سوق بصقلية والقيروان وبالأندلس ثم رق أمرهم والحمد لله رب العالمين ؟ وهذا يدل على انحسار المذهب أيام ابن حزم .

 <sup>(</sup>۱) انظر ترجمته فی طبقات السبکی ۳: ۷۰ و تبیین کذب المفتری: ۲۳۲ و مرآة الجنان
 ۳: ۱۷ و الشذرات ۳: ۱۸۱ و کانت و فاته سنة ۲۰۶ هـ.

<sup>(</sup>۲) توفى القاضى أبو بكر محمد بن الطيب الباقلانى سنة ٤٠٣ هـ ، انظر ترجمته فى تبيين كذب المفترى: ٢١٧ وتاريخ بغداد رقم ٢٩٠٦ وابن كثير ١١ : ٣٥٠ والمنتظم ٧ : ٢٦٥٠ (٣) فى الاصل : حعل

رسو لا(١) . . فإذا سقط العذاب عن كل من لم يأته رسول من ينص كلام الله تعالى بيقين ندرى أن كل ما لا يعذب الله تعالى عليه و لا ينكره فليسواجباً بل إنما و جبت على الناس معرفة الله بدعاء الرسل عليهم السلام ، إليه تعالى فقط ، لا قبل ذلك .

ياأخى تَدَرَّبُر قولك في وجوب معرفة الله تعالى قبل الرسل ، والوجوب فعل يقتضى موجباً بضرورة العقل ، فقل لى : من أوجب المعرفة ؟ فإن قلت إن الله تعالى أوجبها . قلنا لك : فن أين زعمت أن الله تعالى أوجبها ؟ فإن قلت : بضرورة العقل ، ادعيت على العقول ما ليس فيها (٢) ، وجمهور الناس من أصحاب الحديث والفقهاء والحوارج والشيعة متفقون مصرحون بأن معرفة الله تعالى لا تلزم إلا بمجيء الرسل ودعائهم إلى الله تعالى فقط . وإن قلت : إن العقال لا تلزم إلا بمجيء الرسل ودعائهم إلى الله تعالى فقط . وإن قلت : ولا يوجبه ، والعقال لا يُحير من المحال أن تحدكم الأعراض وتوجب وتشر ع ، وإنما في النفس ومن المحال أن تحدكم الأعراض وتوجب وتشر ع ، وإنما في العقل معرفة الأشياء على ما هي عليه من كيفياتها وكمياتها ولا مزيد . وهذا باب قد أحكمته غاية الإحكام في صدر كتاب ، أصول الأحكام (٣) » . فتأمل هذا الفصل تجده كا قلت .

ولا تحسن ظنك بكل ما تجده لأولئك المهذِّرين السوفسطائيين على

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: ١٥

<sup>(</sup>۲) قارن هذا بفكرة ابن الطفيل فى حى بن يقظان فهى تعتمد على الاستدلال النظرى. لمعرفة الله تعالى ، دون رسول ، وابن حزم ربما لم ينكرهذا ولكنه ينكروجوب المعرفة .

<sup>(</sup>٣) هو كتابه الإحكام فى أصول الأحكام، وفيه حديث مفصل عن مهمة العقل ( ١٠ ٣٠ وما بعدها ) وخلاصة رأيه أن فى العقل الفهم عن الله تعالى ومعرفة صفات المدركات، لكسنه لا يوجب أن يكون الخنزير حراماً أو حـلالا أو أن تكون صلاة الظهر أربعاً وصلاة المغرب. ثلاثاً ، أو أن يقتل من زنا وهو محصن وإن عفا عنه زوج المرأة وأبوها، ولايقتل قاتل النفس المحرمة عمداً إذا عفا عنه أولياء المقتول . . . الخ ( المصدر المذكور ص ٢٨) .

الحقيقة ، المتسمين بالمتكلمين الذين يأتو نك بألف كلمة من هذرهم (١) ميثنسي آخرها أولها ، وليست إلا الهذيان والتخليط وقضايا فاسدة بلا برهان ، بعضها ينقض بعضاً .

وأما قولك: مع أن ظواهر الشريعة درّ لت على لزوم المعرفة والعلم بالله عزر وجل ، من ذلك قوله « فاعلم أنه لاإله إلا هو (٢) » والمقلد غير عالم ولا عارف ، فإنما المأمور بهذا العلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ، المأمور بعقب هذا الأمر بالاستففار للمؤمنين ، وهو عليه السلام قد علم الله تعالى بأعظم البراهين ، من مشاهدة الملائكة ، ومشاهدة السموات سماء سماء ماء ماء ومكالمة الله تعالى ، ورؤية المعجزات على يده ، فهو المأمور بالعلم حقا ، وأما سائر الناس فلم يؤمروا قط بهذا ، وإنما أمروا بأن يقولوا شهادة الإسلام بألسنتهم ويعتقدوها بقلوبهم ، فهذا هو الذي أمروا بهحتى لا تجد أنهم أمروا بغير ذلك أصلا . فن شر هدت نفسه إلى العلم المحقق فليطلب الاستدلال ، كا فعل إبراهيم عليه السلام في إحياء الطير ومن لم تنازعه نفسه ، فلو فعل خلك لكان حسناً ، ومن لم يفعل ، لم يخرج بذلك من كو نه من أهل الحق إذا وفقه الله تعالى .

وأما قولك: وأريد أن تتأمّل قولك: لا يلزم من معرفة البارى تعالى والنبوة إلا (٣) ما دعاهم إليه نبيهم المختوم به الرسل من صحة الاعتقاد هل (٤) الذي دعاهم إليه من الاعتقاد هو المعرفة أو غيرها؟ فإن كانت المعرفة، فلا تكون إلا بتقديم البراهين وإلاكانت غير معرفة . وإن كانت غيرها فالمعرفة لم من ماذلك المفترض فالمعرفة لم من ماذلك المفترض

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل.

<sup>(</sup>۲) سورة محد: ۱۹

<sup>(</sup>٣) في الأصل : إلى

<sup>(</sup>٤) في الأصل : هل هو

وفى آثار (١) هذا الكلام ما فيه \_ فنعم يا أخى قد تأملته جداً وأنا ثابت عليه ، والحمد لله رب العالمين. وأنا أكرر فأقول: لم يفتر ضالله تعالى على الناس قط [ إلا ] (٢) الإقرار بألسنتهم بدعوة الاسلام واعتقاد تحقيقها بقلو بهم فقط ، وأما المعرفة التي لا تكون إلا ببرهان فما كلفوها قط. وأما من عبر (٣) عن صحة الاعتقاد بالمعرفة فإن الجواب عن هذا دخول في استعالى الألفاظ المشتركة التي استعالها أس البلاء. لكن نقول لك: إن كنت تعبر بالمعرفة عن صحة الاعتقاد للحق ، فالناس مم كلفو ون هذا . وإن كنت تعنى بقولك المعرفة : العلم المتولد عن البرهان فما كليف الناس قط هذا . وهذا علم الانبياء عليهم السلام و نبينا محمد صلى الله عليه وسلم و جميع أمته بعده حتى حدث من عمرف ، فأتوا بقول إذا حققته لزم التقصير البين للنبي صلى الله عليه وسلم و للمين للنبي صلى الله عليه وسلم و للأممة المسلمين بعده .

وأما قولك لى: وأرغب أن تتأمل قولك «حاشا من كان عقده أنه لو كان أبوه يهوديا أو نصرانيا ، فهذا ليس عقده بصحيح (٤). ثم قلت أنت: وهـــل من لم يكن عارفا بالأدلة ولا واثقاً بها وكان مقلداً إلا على ذلك ؟ وهل يرتفع أحد من هذا العقدالذي ليس بصحيح عندك حتى يعتقد الدين ، لا لأن آباءه اعتقدوه إلا عن معرفة بالبراهين الصحيحة ومعرفة الحق مجرداً ، وإنما لحظت هذا وما اتصل به ، لأن (٥) الدليل الذي اقتصرت عليه ليس بصحيح عندك ، فإن الرسول لم يقتصر (٢) على دعواه فيما دعا إليه ولا رضى عمن (٧) قلده — هذا نص

<sup>(</sup>١) في الأصل : إيثار

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة

<sup>(</sup>٣) في الأصل : غير

<sup>(</sup>٤) في الأصل: صحبح

<sup>(</sup>ه) في الأصل: بأن

<sup>(</sup>٦) في الأصل: أن الرسول يتصر

<sup>(</sup>٧) في الأصل: من

قولك \_ فاعلم يا أخى أن كل من اعتقد الحق من غير استدلال فليس على ما ذكرت، بل أكثر الأمة والحمد لله عن لايدرى يَتَهَجَّى لفظة استدلال فكيف أن يعرف معناها، تجده لو مُخيِّير بين أن يعذب بأنواع العذاب؛ إلى إنقضاء عمر الدنيا وبين أن يفارق الاسلام لتخير بلا شك أنواع العذاب وبحده لو كفر أبوه وأهل بلاده بعد أن تحقق عَـقدُ الاسلام في قلبه، لاستحل دم أبيه وولده وأهل بلده، وهذا أمر تشاهده بنفسك من أكثر العوام الذين أنت تدرى أنهم لم يعرفوا الدين قط من طريق الاستدلال. وأما من تعتقد أنه لو كفر أهر لله بلده لكفر هو معهم، فهذا عند الناس كلهم كافر غير مصحح لاعتقاده، فتأمل هذا تجـده كم أقول لك أيضاً والله أعلم.

وأما قولك لى: إن الرسول عليه السلام لم يَقْتَصَصَرُ على دعواه فيما دعا إليه ولا رضى عمن قلده ، فكلام غيرُ محقق ، بل ما اقتصر قط عليه السلام إلا على دعائه فقط ، إلا من طالبه بآية ، فينئذ أتاه بها وأما من لم يطلبه بها فما قال له عليه السلام قط : لا تؤمن حتى ترى آية ، وما زال عليه السلام راضياً عمن اتبعه ورضى به ، وإن لم يطلبه بدليل على ما أورد بعد هذا إن شاء الله تعالى ، فصح أن الدليل الذي استدللت به في غاية الصحة ، وأنه عيان مشهور منقول نقل الكواف ، لا مُدَّنَرَضَ فيه ، والحمد لله رب العالمين .

وأما قولك فى الخبر الصحيح « وأما المنافق أو المرتاب فهو الذى يقول سمعت ُ الناس يقولون شيئاً فقلته ، وأن المؤمن هو الذى يقول جاءنا بالبينات والهدى » فخبر صحيح وهو حجتى عليك (١) لأنه صلى الله عليه

<sup>(</sup>۱) أورد البخارى هذا الحديث فى كتاب العلم وكتاب الكسوف وكتاب الحجمة (والأخير ٢٠٠٢)، وهو بصورته هذه من حديث أسماء فى سؤال التبر: فأما المؤمن أو قال الموقن -- شك هشام -- فيقول (إذا سئل عنالنبي) هو رسول الله، هو محمد صلى الله عليه وسلم =-

وسلم إنما حكى القول «سمعت الناس يقولون شيئا فقلته» عن منافق أو مرتاب وإنما أتيت أنا على محقق بقلبه مثبت ليقينه نافر عن الشك والجحد كل النفار إلا أنه فتح (١) الله عز وجل له فى ذلك الحق بالبخت لاعن استدلال؛ وهذا بهينه هو الذي يقول بقلبه ولسانه فى الدنيا كما نقول ، إذا مات ، جاء نا بالبينات والهدى . فتأمل هذا تجده كما قلت لك ، والحمد لله رب العالمين .

وأما قولك لى: ويجب أن تنظر فى القول إنه عليه السلام لم يدع أحداً إلى غير هذا عموماً، وإذا لم يدع إليه فهو تكلف وإذا كان تكلفاً فكيف يرجع إليه من اختلج فى صدره شىء أوكيف يحده. فنعم يا أخى ما دعا عليه السلام إلى غير هذا، ومن العجب أن يكون دعا إلى غير هذا واتفقت الأمم على كتبان هذا وطيه. أترى هذا يا أخى مكذاً ؟ حاشا للله من هذا، ونعم هو تكلف حسن بمن لم تنازعه نفسه إليه. وأما تعجبك بقولك: فكيف يرجع إليه من اختلج فى صدره شىء أوكيف يحده ؟ أما علمت أن شرب الدواء والكي تكلف؟ وأن من احتاج إليهما لد فنع ضرر حل به وجب شرب الدواء والكي تكلف؟ وأن من احتاج إليهما لد فنع ضرر حل به وجب عليه أن يرجع إليهما ؟ فأى عجب فى هذا ؟ وأنا لم أحتج عليك بهذا التنظير، وإنما طلب عليه أريتك أن هذا الذي أنكرت وجوده موجود فى العالم، وإنما طلب الاستدلال لتعلم القرآن كله، وتعلم الكتاب ليس فرضاً لكنه تكلف حسن من الخير والعلم فقط.

وأما قولك : فإن قيل هو مندوب إليه ، ولذلك كان له عليه أجر ، قيل

<sup>-</sup> جاء نا بالبینات و الهدی فآمنا و أجبنا و اتبعنا و صدقنا فیقال له نم صالحاً قد کنا نعلم إنك لتؤمن به وأما المنافق أو قال المرتاب - شك هشام - فیقال له ماعلمك بهذا الرجل فیقول لا أدری ، سمت الناس یتولون شیئاً فقلت ( وفی نسخة فقلته ) .

وحجة ابن حرم في هذا الحبر أن الرسول قال: المنافق والمرتاب ولم يقل غير المستدل فاللفظ لايسعف خصوم ابن حرم ، ثم إن المنافق والمرتاب مقلدان للناس لامحققان ، والتقليد شيء غير الاستدلال .

<sup>(</sup>١) غير معجمه في الأصل .

فجائز لجميع الأمة تركه ولا إثم عليها في إغفاله، وإذا كان هذا أدى إلى أن يكون جميع الشرع بأيدينا دعوى، وفي هذا مالا يخني، فاعلم أنه مندوب إليه كا قلنا ببرهان أنّه لم يأت به قط أمر من عندالله تعالى، ولو (١) أن الأمة كلها التقت بالقبول وصحة العقد، ولم يكن فيها منازع ولا كافر، مااحتيج إلى الاستدلال البتة، إذ لم يأت بإيجابه أمر من الله عن وجل ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما قولك: إذا كان هذا، أدى إلى أن جميع الشرائع بأيدينا دعوى، وفي هذا مالا يخني، فإن الله تعالى حض على الاستدلال كما قلنا ولم يفترضه، وعله منا إياه ولم يوجب تعلمه على أحد، وأوجب علينا مناظرة المعاندين بالبراهين، وأنا يا أخي لم أنسكر هذا قط وإنما قلت إن من لم تنازعه نفسه إليه، وأنس إلى إعتقاد صحة الإسلام والإقرار به فهو مسلم صحيح الاسلام عند الله تعالى، وإن المعتقد لذلك عن إستدلال أفضل مسلم صحيح الاسلام عند الله تعالى، وإن المعتقد لذلك عن إستدلال أفضل فالزمني ما لم يلزمنيه قولى (٢).

وأما قولك: فينظر فيما فرض الله تعلى من تدبر القرآن وما فيه من الدلائل. فتدبر القرآن فرض ، ومعنى تدبره فهم معانى ألفاظه. وكيف لا يكون فرضاً وهو بيان ما افترض ، وقد تدبرناه ولله الحمد فلم نجد فيه أنه لا إسلام لمن لا يعتقده من طريق الاستدلال ولا وجدنا فيه أن معرفة الله تعالى فرض قبشل الرسل وهذا قولنا والحمد لله. وهنا انتهى قولك وما اقتضاه من جواب.

# # #

ثم أنا أبتدئك بما يلزم بعضنا لبعض من بيان الحـق وتعاطى البراهين ، فأقول لك وبالله تعالى التوفيق :

<sup>(</sup>١) في الأصل ولولا:

<sup>(</sup>٢) قابل هذا بتول ابن حزم (الفصل ٤:٠٤): ونحن لاننكر الاستدلال بلهو فعل حسن مندوب إليه محضوض عليه كل من أطاقه لأنه تزود من الخير وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق.... و إنما ننكر كونه فرضاً على كل أحد ، لا يصح إسلام أحد دونه ، هذا هو الباطل المحض ( وانظر أيضاً وقفة ابن حزم عند هذا الموضوع في الفصل ١١٠٠٥).

قبل كل شيء أريد أن تنظر في كلامي بعين (١) سليمة من الإعراض ومن الاستحسان معاً ، وبنفس بريئة من النفار والسكون معاً ، لا(٢) كما ينظر المر عما لم يسمعنه أقط ، فيسبق إليه منه قَابُول من يُسمَال عليه الباطل أو نفار يوعر عليه الحق. فمن هذين السميين تاه أكثر الناس وفارقو المحجة ، فأقول لك يا أخى: كان إسلام خيار أهل الأرض بعد النبيين عليهم السلام كخديجة وعائشـة أمى" المؤمنين ، وأبى بكر الصديق وعلى بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، وبلال ، وزيد بن حارثة ، وخالد بن سعيد بن العاصي وعمرو بن عَبَـسَـه، وعثمان بن عفان، والزبير وطلحة، وزينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية ، بنات النبي صلى الله عليه وسلم . فهل ذكر قط أحدهم أو جميعهم أو غيرهم عنهم أنهم لم كيسْ لمواحتي سألوا آيةً وطلبوا معـجزة ، وعرض عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برهانا؟ هل كان أكثرُ منأنُ " دعا عليه السلام خديجة إلى الإسلام وأبا بكر عليهما الرضوان ، فلم تكن لها كَبْـُوعَ ولا تردد ؛ وأما عائشة وعلى وزينب وأم كاثوم وفاطمة ورقية فهل كان إسلامهم إلا على تدريب الكافل والأبوين ولا مزيد؟ وسكت عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما ، لأنه قد قيل إنهما لم يسلما إلا بعد معجزة رأياها . فلعمرى يا أخي إن قال قائل : إن هؤ لاء المذكورين لم يسلم منهم أحـد إلا عن معجزة طلبها فعرضت عليه ليقولن ما يشـهد قلبه بأنه كاذب ثم لا يبتى أحد فى العالم لم يدر شيئاً من السير والأخبار إلا كَنَّ بَـهُ ودرى أنه كاذب

تفكر يا أخى كيف أسلم النجاشي و باذان والمنذر بن ساوى وعباد (٣) وجيفر ابنا الجلندي وذو الكلاع وذو ظليم وذو مر ان وذو زود وهؤ لا

<sup>(</sup>١) في الأصل: بغير

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لكن

<sup>(</sup>٣) سماه المقريزي فى الأمتاع عمراً وأسمه فى جوامع السيرة والفصل: عياذ؟ وفي سيرة ابن سيد الناس: عبد

ملوك بلادهم(١)؛ وكيف أسلم الستة من الأنصار، والاثناعشر، والثلاثة وسبعون الذين هم خيار أهل الأرض. هل طلب واحد منهم معجزة أو رغب آية ؟ تفكر في هذا، ودعنا من استبشاع مخالفة هذيان المتكلّم مين (٢) الذين لم ينتج الله تعالى على أيديهم إلا افتراق الكلمة، وتكفير المسلمين بعضهم بعضاً. ألم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « دعوا لى صاحبي فإن الناس قالوا كذبت، وقال أبو بكر صدقت (٣) « ولذلك سمى الصديق.

فتفكر يا أخى فى نفسك : كيفكان إسلامك مذ بلغت مبلغ التكليف وتوجه إليك الخطاب من الله عز وجل ، عن استدلال كان منك من تلك الليلة ؟ فهذا بعيد جداً ، وإنكان استدلالا بعد ذلك فكيف تعرف نفسك بين بلوغك إلى وقت استدلالك ، أترى تلزم نفسك حكم الكفر ؟ معاذ الله من هذا .

ثم أقول لك : الناس أربعة : فانسان استدل فأدّاه استدلاله إلى حق مأجور مرتين ، وآخر استدل وبحثو نظر ، فأدّاه ذلك إلى دهرية أو تبرهم أو منانية أو بعض أنواع الكفر ، فهذا كافر مخلد في النار إن مات على ذلك ، أو أداه إلى قول الازارقة وأصحاب الأصلح أو بعض البدع المهلكة ، فهو فاسق . وآخر قلد فاتفق له الحق فهو من أهل الحق وهكذا عوام أهدل الإسلام كلهم . وآخر قلد فأداه ذلك إلى الباطل ، فهو إما كافر وإما فاسق .

وتثبت فيما قلت لك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الناس كلهم ، فهو برهان ضرورى منقول نَـقـُـل الكواف ، لا يشكفيه مسلم موحد ولا ملحد فى أنه عليه السلام لم (٤) يقل لاحد دعاه إلى الإسلام: لا تسلم حتى تستدل.

<sup>(</sup>١) أنظر جوامع السيرة الورقة ٢٠ وما بعدها وكذلك الفصل ٢ : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : هذان المتكلفين.

<sup>(</sup>٣) فى صحيح البخارى (٥:٥) إن الله بعثنى إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواسانى بنفسه وماله فهلأنتم تاركو لى صاحبى . وانظر حديثاً مقارباً فى مجمع الزوائد ٩:٤٤ (٤) فى الأصل: لا

وهذه كتبه إلى كسرى وقيصر والملوك، وذكر رسله إلى البلاد، ما فى شيء منها ولا فى بعوثه وغزواته إيجابُ استدلال، فإن جاز عندك أن يتفق الناس كلهم على كتبان هذا ، فأعيذك بالله من أن يجوز هذا عندك .

ثم أعلم يا أخى أن الفرقة المحدثة لهذه المقالة ، فرقة أنت تدرى أنها غير مرضية عند جميع أئمة الهدى قديماً وحديثاً ، وأنهم مطعون عليهم في أديانهم مظنون بهم السوء في اعتقادهم . وبرهان ذلك أنهم أجسر الناس على عظيمة تقشعر منها الجلود وعلى إطلاق العظائم على البارى عز وجل بلا مبالاة ، ولم يزالوا عند جميع الأمة مرذولين إلى أن يُبلك خزا) إلى الذين لقينا منهم . ولقد قال في بعض إخواني كلاماً أقوله لك \_ قال : أسألك بالقهل بلغك أن أحداً أسلم على يدى متكلم من هؤ لاء المتكلمين ، واهتدى على أيديهم من ضلاله ، وهل أسلم من أسلم واهتدى من اهتدى إلا بالدعاء المجرد الذي مضى عليه السلف ؟ فوالله يا أخى ما وجدت لقوله جواباً ، بل ما وجدتهم أحدث الله تعالى على أيديهم إلا الفرقة والشتات والتخاذل وافتراق الكلمة والجسشر تعالى على أيديهم إلا الفرقة والشتات والتخاذل وافتراق الكلمة والجسشر على طامة وعظيمة و تكفير المسلمين بعضهم بعضاً . وهذا أمر مشاهد . وتخليطاً واضطراباً و تناقضاً .

فإن قال قائل: قد ذبمت التقليد وأبو بكر وخديجة وعائشة وعلى وخالد أبن سعيد وعمرو بن عبسة والانصار رضى الله عن جميعهم مقلدون أقديم مذمومون (٢) في تقليدهم ؟ قانا وبالله تعالى التوفيق: لسنا نقول هذا، ولكنا قد بينا في غير هـنا الموضع أن التقليد هو لمن اتبع من لا (٣) يؤمر بأتباعه فهذا هو المذموم في تقليده وإن أصاب الحق. أما من اتبع من افترض الله تعالى عليه اتباعه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس

<sup>(</sup>١) في الأصل : إلى بيلغ

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فهم مهمومون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عما

يسمى مقلداً بل هو موفق مطيع لله تعالى ، محسن ، سواء اتبعه فى عقدة الاسلام أو فيها دون ذلك من الاعتقادات أو العبادات والاحكام . وقد بيدنا أيضاً فى غيرهذا الموضع أنه قد تقع الضرورة مخبر الواحدويصح به العلم المتيقن ، وكل هؤ لاء وقع لهم العلم الحق واليقين الضرورى بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالاسلام و بصحة نبوته . هذا مالا شك فيه عندنا البتة ، ولا يجوز غير هذا البتة .

ولقد كانوا أعلم وأفضل وأجل وأسلم وأتم من أن يستجيبوا لقول قائل ، بلا برهان (١) لو لا أن الله تعالى أنزل السكينة عليهم كما قال الله : عز وجل «لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً (٢) " وكما قال تعالى «حبب إليه كم الإيمان وزيدية فى قلوبكم ، وكر "ه إليه كم الكه فر والفسدوق والعصيان أولئك هم الراشدون ، فضلامن الله و نعمة . والله عليم حكيم " (٣)

وأيضاً فقد صح برهان واضح أن الله تعالى خلق كلَّ شيء في العالم من حامل ومحمول و لا ثالث لهما في العالم، فإذ ذلك كذلك، فهو تعالى خالق الإيمان في قلوب المؤمنين، فمن خلق الله تعالى الايمان في قلبه ولسانه فهو مؤمن صحيح الايمان، سواء خلقه في قلبه ولسانه دون استدلال أو خلقه باستدلال. وكذلك الكفر أيضاً: من خلق الله تعالى الكفر [في قلبه] أو خلقه على لسانه فهو كافر محض.

وأيضاً فقد يستدل الدهر كله من لا يوفق للحق كما استدل الفيومي (٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل: فلا معني .

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح: ١٨

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات: ٧

<sup>(</sup>٤) قال ابن النديم (الفهرست: ٢٣): و من أفاضل اليهود وعلمائهم المتمكنين من اللغة العبرانية و يزعم اليهود أنها لم تر مناله الفيوى، واسمه سعيد ويقال سعديا وكان قريب العهد وقد أدركه جاعة في زماننا » وله كتب عدة .

والمقمس وأبو ريطة اليعقوبي واذرباذ المو ُبذُ (١) وأبو على مردان بخت المنانى، ثم من فرق المسلمين : هشام بن الحكم (٢) وعلى بن منصور (٣) والنظام وغيره ، فبعضهم يسسِّر للكفر وبعضهم يسر للإيمان ولضلال البدعة معاً .

وقد يَدَّعَى المجتهدون فى نصْر أقوال مالك وأبى حنيفة أنهم مستدلون جهدهم وقد ملاوا الدنيا صحائف سمجة ، ولم ييسروا إلا للخطاء فى أكثر أقوالهم، وقد ييسر الله تعالى للإيمان والسنة من لا يستدل ، فالكل فعل الله تعالى ، فمن يسر للحق ، فهو محق كيفها اعتقده ، ومن يسر للباطل فهو مبطل كمفها اعتقده .

فإن قلت: بأى شيء يَعْر فُ الموفَّقُ للعلم الصحيح أنَّ هذا حق وأن هذا باطل؟ قلنا: بالبراهين، وهذا ما لا نخالفك فيه ، إلا أن عدم الاستدلال بالبرهان لا يخرج الحق عن أن يكون حقا في ذاته ولا الباطل عن أن يكون باطلا في ذاته . والله تعالى يخلق الإيمان والكفر في قلوب عباده، وهم طبقات: فنهم من يخلق الإيمان في قلبه ضرورة بداءة كما خلق الله في قلوبنا معرفة أن الحكل أكثر من الجزء، وأن الحلو حلو والمر مر، وهذا أرفع درجات الإيمان، وهذا إيمان الملائكة والأنبياء عليهم السلام ، ومنهم من خلق الإيمان في قلبه ضرورة عن تصديق مخبركا سلام من ذكرنا من الصحابة ، رضى الله عنهم، الذين صدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبره ؛ ومنهم من خلق الإيمان في قلبه في قلبه ضرورة عن استدلال و برهان برؤية المعجزات أو نقلها إليه ، وهذه في قلبه ضرورة عن استدلال و برهان برؤية المعجزات أو نقلها إليه ، وهذه

<sup>(</sup>۱) هواذرباذ بن ماركسفند، موبد موبدان، عاصر مانى و ناظره بحضرة الملك بهرام بن بهرام في مسألة قطع النسل و تعجيل فراغ العالم ، فانقطع مانى و قنله بهرام على الأثر (الفصل ۱: ۳۳) (۲) انظر ترجمة هشام بن الحركم في الفهرست: ۱۷۵ — ۱۷۶ ، و اعتقادات الرازى: ۲ و تبصير الأسفر ايبني: ۳۰، ۷۰، و هوز عيم الحركمية أو الهاشمية من فرق الشيعة، ويدين بالتجسيم . (۳) هو الحراج ، أنظر أخباره في صلة الطبرى ، و تجارب الأمم ، ونشوار المحاضرة و المنتظم وفيا جمعه ماسينيون من أخباره وأقواله ، وانظر أيضا ديوانه الذي جمعه ماسينيون في الحجلة الأسموية ، ۱۹۳۱

صفة إيمان المستدلين منا ، ومنهم من خلق الإيمان فىقلبه بغير سبب ، وهذه صفة إيمان المحققين من العوام ، ولا إيمان لمن خرج من هذه الطباق .

وكذلك خلق الله تعالى الكفر فى قاوب عباده ، فمنهم من خلقه تقليداً ، ومنهم من خلقه فى قلبه حسداً للعرب وللنبي صلى الله عليه سلم ، ومنهم من خلقه فى قلبه اتباعاً لهوى وقع له أو سكو نا إلى الشك ، ومنهم من خلقه فى قلبه استدلالا ببعض الادلة الفاسدة ، ومنهم من حكم الله تعالى عليه بالكفر وإن اعتقد الإيمان وعمل به وأعلنه ، لكن خرق الإجماع فى بعض أقواله كمن أقر بنبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، أوكذب بآية من القرآن أو بشريعة مجتمع عليها ، أو عمل عملا يكون به كافراً ، إن شاء الله تعالى .

فهذا بيان جميع هذه المسألة ، والحمد لله رب العالمين ، ثم السلام عليك أيها الآخ المحمود ، ورْحمة الله وبركاته .

تمت بحول الله عز وجل ، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسلما كشيراً والحمد لله وحده رسال النوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق

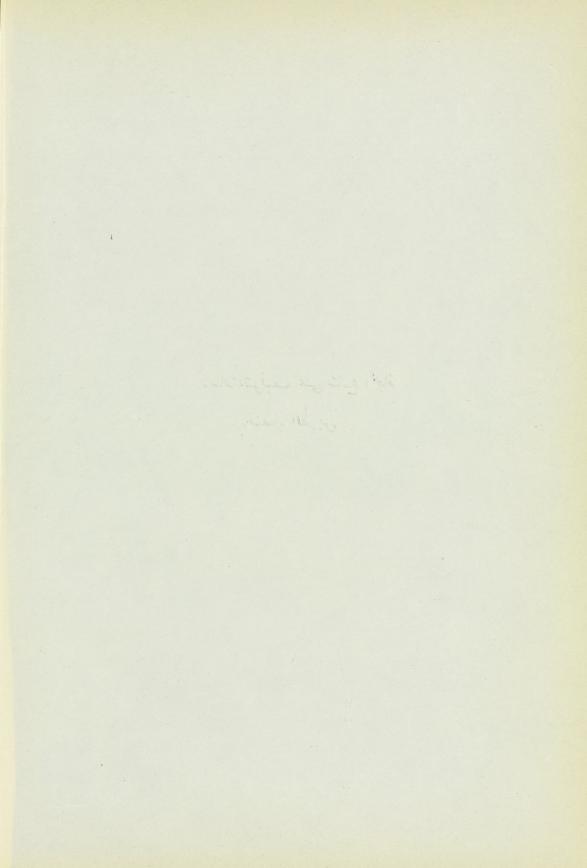

## · بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

## رسالة النوفيف على شارع النجاة المناه المناه

قال الشيخ الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن حزم رضي الله عنه:

الحمد لله رب العالمين كشيراً ، وصلى الله على محمد عبده ورسوله ، وسلم تسليما ، وبالله نستعين على كل ما يقرب منه ، أما بعد فإن خطابك اتصل في فيما شاهدته من انقسام أهل عصر نا قسمين : فطائفة اتبعت علوم الأوائل وأصحاب تلك العلوم ، وطائفة اتبعت علم ما جاءت به النبوة ، ورغبتك في أن أبيّن لك وجه الحق في ذلك بغاية الاختصار ، لئلا ميسى آخر في أن أبيّن لك وجه الحق في ذلك بغاية الاختصار ، لئلا محمد وأن يكون عليه من البرهان ما يصححه لئلا يصير دعوى كسائر الدعاوى ، فسارعت إلى ذلك متأيّداً بالله عن وجل لوجوب نصيحة الناس والسعى في استنقاذهم من الهلكة ، وحسبنا الله تعالى .

اعلم \_ وفقنا الله وإياك لما يرضيه \_ أن علوم الأوائل هي : الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه ارسطاطاليس والاسكندر (١) ومن قفا قَفُوعُ ، وهذا علم حسن مرفيع لأنّه فيه معرفة العالم كله ، بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه إلى أشخاص جواهره وأعراضه ، والوقوف على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به ، وتمييزه بما يظن مَن جهل (٢) أنه برهان ، وليس برهاناً ، ومنفعة هذا العلم عظيمه في تمييز الحقائق بما سواها.

<sup>(</sup>۱) هو الاسكندرالافروديدي الذي فسر أكثر كتب أرسطاطاليس (أنظر الفهرست: ٢٥) هو الاسكندرالافروديدي الذي فسر أكثر كتب أرسطاطاليس مناظراتومثناغبات كاكنت شروحه يرغب فيها في الأيام الرومية والإشلامية .

<sup>(</sup>٢) من جهل: مكررة في الأصل.

وعلم العدد الذي تكلم فيه أندروماخش (١) مؤلف كتاب الارتماطيق في طبائع العدد، ومن نحا نحوه، وهو علم حسن صحيح برهاني، إلا أن المنفعة به إنما هي في الدنيا فقط: في قسمة الأموال على أصحابها ونحو هذا، وكل ما لانفع (٢) له إلا في الدنيا فهي منفعة قليلة وَتِحَة (٣) لسرعة خروجنا من هذه الدار و لامتناع (٤) البقاء فيها، وكل ما ينقضي فكأنه لم يكن، وكا يقول يحيى (٥):

وما هذه الدنيا سوى كرِّ لحظة (٦) نعد بها الماضى وما لم يحن بعد هى الزمن الموجود لاشىء غيره ومامـر والآتى عـَـديمان يادَعــُـد(٧)

وعلم المساحة التي تكلم فيها جامع كتاب أقليدس (١) ومن نهج نهجه وهو علم حسن برهاني وأصله معرفة نسبة الخطوط والأشكال بعضها من بعض ومعرفة ذلك في شيئين : أحدهما فهم صفة هيئة الأفلاك والأرض ، والثاني في رفع الاثقال (٩) والبناء وقسمة الأرضين ونحو ذلك . إلا أن هذا القسم منفعته

<sup>(</sup>١) لم يذكر كل من ابن أبي أصيعة والقفطى لأندروماخس الحكيم الفيلسوف كتاباً في طبائع العدد ، (أنظر النفطى: ٧٢)،أما مؤلفكتاب الار ثماطيقي في علم العدد فهو نيقوماخوس. (التفطى: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يقع

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: وتحيى ، والوتحة القليلة النافهة

<sup>(</sup>٤) في الأصل: والامتناع.

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : يحى . ولعل الشاعر هو يحيى بنحكم الجيانى الملقب بالغزال ، وهو شاعر أندلسي حكيم .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لر محطة

<sup>(</sup>٧) الشطر الثاني من هذا البيت غير واضع كثيراً في الأصل.

<sup>(</sup>٨)كتاب إقليدس هو المعروف بأصول الهندسة أو الأصول كما سماه الاسلاميون وهو كتاب جامع فى بابه ؟ وقد نقل إلى العربية مرات عدة ، وعملت عليه شروح كثيرة ، وشرحه بعض الأندلسيين ( النفطى : ٦٢ — ٦٥ ومتدمة ابن خلدون ٤٢٤ )

<sup>(</sup>٩) في الأصل : الانتقال

فى الدنيا فقط . وقد قلنا إن مالا نفع له إلا فى الدنيا فمنفعته قليــلة لسرعة انقطاعها ولأنه قد يبق المرء فى دنياه \_ طول مدته فيها \_ عاريا من هذين العلمين ولا يعظم ضرره بجهلهما(١) لا فى عاجل ولا فى آجل .

وعلم الهيئة: الذي تكلم فيه بطليموس، ولونخس (٢) قبله، ومن سلك مسلكهما، أو سلكا مسلكه، بمن كان قبلهما من أهل الهند والنبط والقبط وهو علم برهاني حسن وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها و مراكزها وأبعادها و معرفة الكواكب وانتقالها و أعظامها و أبعادها وأفلاك تداويرها. ومنفعة هذا العلم إنما هو في الوقوف على أحكام الصنعة وعظيم حكمة الصانع (٣) وقدرته وقصده واختياره وهذه منفعة جليلة جداً لا سما في الآجل.

وأما القضاء بالكواكب فباطل لتعريه من البرهان ، و إنما هو دعوى فقط ، ولانجصى كم شاهدنا من كذب قضاياهم المحققة ، وإن أردت الوقوف على ذلك فجر بن ، تجد كذبها أضعاف صدقها كالراقى والمتكهن سواء سواء ولا فرق .

وعلم الطب الذي تكلم فيه أبقر اط وجالينوس و ذياسقو ريدس (٤) ومن جرى مجراهم. وهو علم مداواة الأجسام من أمراضها مدة مقامها في الدنيا،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ضروره بجهلها

<sup>(</sup>٢) أما بطايموس فهو القلوذي صاحب المجيطي ومنظم علم الفلك ، وكل من جاء بعده من علماء الهيئة فإنما حاول شرح كتابه ، وأما لونخس فلم أتبينه والأشبه أن يكون هو ابرخس الذي يقال إنه أستاذ بطليموس وعنه أخذ ( أنظر الفهرست : ٢٦٧ )

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الصنائع.

وهو (١) عمل حسن برهانى إلا أن منفعت إنما هى فى الدنيا فقط ، ثم ليست أيضاً صناعة عامة ، لأننا قد شاهدنا سكان البوادى وأكثر البلاد يبرأون من عللهم بلاطبيب ، وتصح أجسامهم بلامعالجة كصحة المتعالجين وأكثر ، ويبلغون من الأعمار كالذى يبلغه أهل التداوى فى القصر والطول ، وفيهم من يرتاض ومن يخدم ولا يرتاض ، ومن لا يرتاض ولا يخدم كأهل اليسار منهم والدعة من الرجال والنساء . فإن قيل : إن لهم علاجات يستعملونها (١) قلنا تلك العلاجات ليست جاريات على قوانين الطب بل هى مذمومة من عند أهل العلم بالطب ، وأكثر ما يُحقّد مُون عليه بالرَّقَ ولا مدخل له عند أهل الطب .

فاعلم الآن أنَّ كلَّ علم قلَّتُ منفعته ، ولم تكن مع قلَّتُها إلا دنياوية وعاش مَن جهلهُ كعيش من علمه من علمه مدة كونهما (٣) في الدنيا بالعاقل الناصح لنفسه لا يجعله وكُدرَهُ ، ولا يُنفنى فيه عمره ، لأنه ينفق أيام حياته ، التي لا يستعيض في الدنيا منها (٤) فيها لا ضرورة به إليه ولا كثير حاجة تدعوه نحوه .

ووجدنا ما جاءت به النبوة ومنفعته فى ثلاثة أشياء: أحدها: إصلاح الأخلاق النفسية وإيجاب التزام حسنها: كالعدل والجود والعفة والصدق والنجدة فى موضعها، والصبر والحلم والرحمة، واجتناب سيئها كأضداد هذه التي ذكرنا. وهذه منفعة "عظيمة لاغنى لساكنى الدنيا عنها، ولا شك فى العقل فى أن صلاح النفس ومداواتها من فسادها، أنفع من مداواة الجسد وإصلاحه، لأن مداواة الجسد تابعة لمداواة النفس. إذ فى

<sup>(</sup>١) في الأصل: وهم (٢) في الأصل: يستعملوها

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كونها (٤) في الأصل: فيها

مداواة النفس إيجاب ألا يدخل الإنسان على جسده ما يؤلمه بالمرض ، فيقطع به عن مصالحه. وما عمَّ إصلاح النفس والجسد معاً أفضلُ وأولى بالاهتبال به مما خصَّ إصلاحَ الجسد فقط \_ هذا برهان عقلى ضرورى حسى .

ولا يمكن البتة إصلاح أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة ، إذ طاعة غير الخالق عنز وجل لا تَلْدْرَم . وأهل العقول مختلفون فى تصويب هذه الأخلاق فذو القوة الفضبية التي هي غالبة (١) على نفسه لا يرى من ذلك ما يراه ذو القوة النباتية (٢) الغالبة على نفسه ، وكلاهما لا يرى من ذلك ما يرى ذو القوة الناطقة الغالبة على نفسه (٣) .

والوجه الثانى من منافع ما جاءت به النبوة: دفع مظالم الناس الذين لم تصلحهم الموغظة ولا سارعوا إلى الحقائق، وحياطة الدنيا والأبشار والفروج والأموال، والأمرن على كل ذلك من التعدى والغلبة وكفاية من ضاع ولم يقدر على القيام بنفسه. وهذه منفعة عظيمة جليلة، لا بقاء لاحد في هدده الدنيا، ولا صلاح لاهلها إلا بها، وإلا فالهلاك لازم والبوار واجب. وليست كذلك منفعة العلوم التي قدمنا قبل، وقد قدمنا أنه لا سبيل إلى منع النظالم ولا إلى إيجاد التعاطف بغير النبوة أصلاً،

<sup>(</sup>١) في الأصل : عالية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : السانية .

<sup>(</sup>٣) قسم الفلاسفة الأخلاق والقوى بنسبتها إلى الأنفس وهي : النفس النباتية الشهوانية والنفس الخيوانية الفضوانية والنفس الحيوانية الغضبية ، والنفس الانسانية الناطقة فالأولى مسئولة عن شهوة الغذاء ، والثانية عن شهوة العلوم والمعارف والنبحر والاستكثار منها ( أنظر رسائل إخوان الصفا ١ : ٤١ ٢ وما بعدها ) .

لما ذكرنا من أن طاعة غير الخالق تعالى لم يَـقـُـم ْ برهان بوجوبها ، ولأن الفسوق ومُـخـُـتَـلـفـَـة الأهواء لا يَنْـقـَـادُ بعضها إلى بعض .

والوجه الثالث من منافع ما جاءت به النبوة هو التقدم لنجاة النفس فيما بعد خروجها من هذه الدار ، من الهلكة التي ليس معها ولا بعدها شيء من الحير ، لاما قل ولا ما كثر ، ولا سبيل ألبتّة إلى معرفة حقيقة مراد الخالق منها ولا إلى معرفة طريق خلاصنا إلا بالنبوة ، وأما بالعلوم الفلسفية التي قد منا فلا \_ أصلاً \_ . ومنادَّ عي ذلك فقد ادعي الكذب، لا نه يقول ذلك بلا برهان البتة ، وما كان هكذا فهو باطل ، ولا يعجز أحدُّ عن الدعوى، وليست دعوى أحد أولى من دعوى غيره بلا (١) برهان . ثم البرهان قائم على وليست دعوى أحد أولى من دعوى غيره بلا (١) برهان . ثم البرهان قائم على بختلفون في أديانهم كاختلاف غيرهم سواء سواء ، فوجب طلب الحقيقة في ذلك عند من قام البرهان على أنه إنما يخبر عن خالق العالم ومد بسره عن ذلك عند من قام البرهان على أنه إنما يخبر عن خالق العالم ومد بسره اجتهاده إلا في الوقوف على حقيقته ، وإلا فهو منو بق لنفسه ، ولا يشتغل عن ذلك بعلم من العلوم تقل منفعته ، وكن فعل هذا فهو ضعيف العقل عن ذلك بعلم من العلوم تقل مستحق للذم ، جان على نفسه عظيم الجنايات .

فأول ذلك أن ينظر: هذا العالم مُمَحدَث كما قالت الأنبياء \_ عليهم السلام \_ وأكثر علماء الأوائل والفلاسفة، أم لم يزل كما قال غيرهم. ومعرفة حقيقة ذلك قريبة جداً لصحة البرهان الحسى الضرورى المشاهد على تناهى عدد الأشخاص النامية من كل نوع من أنواع الحيوان والنبات فإن أشخاص نوعين منها أكثر عدداً بلا (٢) شك من أشخاص أحد ذينك

<sup>(</sup>١) في الأصل: فلا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عدد فلما

النوعين. فاذ لاشك في هذا عند أحد ، فقد ثبت المبدأ في وجود كل عدد متناه ، فقد وجب لها المبدأ ضرورة \_ ولا بد \_ وإن زمان وجود الفلك السكلى \_ بكل ما فيه \_ يزيد عدد ساعاته بما يأتى منه ، وبالضرورة يدرى كل أحد (١) أن ما قبل الزيادة ، فإن النقص موجود فيه قبل تلك الزيادة ، عما صار إليه بتلك الزيادة . ولا شك في [أن] الزيادة والنقص لا يمكن وجودهما إلا في ذي نهاية ومبدأ . فصح المبدأ للعالم ضرورة ، وصح أنه محدث مبتدأ (٢) والله أعلم .

وأيضاً فإن الزمان كلّه يوم ثم يوم .. هكذا مُدتا وجوده ـ وكل يوم فله مبدأ ونهاية بالمشاهدة. فاذ كل جزء من أجزاء الزمان ذو مبدأ ونهاية \_ والزمان ليس هو شيئاً غير أجزائه التي هي أيامه \_ فالزمان ذو مبدأ ونهاية \_ ولا بدَّ \_ ضرورةً ، ومن أدعى مُددَّةً غير الزمان فقد ادعى الباطل ومالا يقوم به برهان أبداً . ومن أراد إيقاع الزمان على الباري تعالى فقد تناقض بالباطل ، لأن الزمان \_ كا بيناً \_ ذو مبدأ ، والباري لامبدأ له ، فهو خالق الزمان ، فهو في غير زمان \_ ولا بد \_

ثم ينظر هل له محدث مبتدى أو لا ، فوجب بأول العقل أن الحدوث والإبتداء فعل م والفعل يقتضى فاعلاً ضرورة ، ولا يمكن غير ذلك أصلا. وأيضاً فإن النشأة والتربية والعيش ، وعمارة مالا عيش إلا به من نبات الأرض والحيوان المُسَتَّخر ، لا يمكن شي من ذلك البتة ولا يكون وجوده أصلا إلا بلغة يقعبها التخاطب والتفاهم ، ووجدنا كل مَن لم يعلم اللغة لا يتكلم أبداً . وهكذا وجدنا كل من يولد أصم ، فإنه لا يكون ضرورة إلا أبكم لا ينطق أبداً ، فصح ضرورة أنه لا يتكلم أحد م أبداً إلا من سمع

<sup>(</sup>١) في الأصل: أن كل أحد.

<sup>(</sup>٢) أنظر ما أورده ابن حزم من براهين على حدوث العالم في الفصل ١٤:١ وما بعدها

الكلام وعلمه ، وكذلك جميع العلوم لا يمكن البتة أن يحسنها أحدُّ أبداً إلا حتى يعلمها . برهان ذلك المشاهد ، مُدَّة عمر العالم إلى يومنا هذا ، فإن كلَّ من لا يعلم الكلام لا يعلمه . والبلاد التي لا علم فيها كبلاد الروم والصقالبة والترك والديلم والسودان والبربر والبوادى التي بين الحواضر لاسبيل إلى أن يوجد فيها شيء من العلومالتي لم يعلموها مذ وجد (١) العالم إلى يومنا هذا وكذلك جميع الصناعات من الحرث والحصاد والدَّرس، وآلات كل ذلك والذَّر ْو والطحن وعمل الكتان والقطن والقنب والحرير وغزل ذلك كله ، لا سبيل إلى أن يعرف أحد شيئاً من ذلك كله إلا حتى يو قـَف عليه فيقبله ويترفق به ويفتق (٢) بذهنه في ذلك بما جعل في طبعه من قبوله (٣) وبرهان ذلك أنه من لم يعلمه قط لا يدريه ، وأنَّ البلاد التي خلت من بعض هـذه الصناعات لاتوجد أصلا فيها مذكان العالم إلى يومنا هذا ، بخلاف ماتقتضيه الطبيعة ما لا مي ــ تاج فيه إلى معلم : كالرضاع والا كل والشرب والجماع وغير ذلك مما لا يحتاج فيه الإنسان إلى معلم وكذلك سائر الحيوان . فصحُّ ضرورةً \_ صحةً حسنةً مشاهدة \_ أنه لابد في اللغات من معلم ، ولا بد فى الصناعات من معلم ، ليس من المعلمين الذين في طبعهم تعلم ذلك دون تعليم ، إذ لو كان ابتداءٌ ذلك موجوداً في الطبيعة لوجد ذلك في كلِّ عصر وفي كل مكان ، لأن الطبيعة واحدة في جميع النوع ؛ وكذلك نجدهم يستوون كامهم فيها توجبه الطبيعة لهم ، إلا أن يعرض عارضٌ حائلٌ في بعض النوع. فوجب ضرورةً أن مبتدى إيجاد (٤) العالم هو الذي ابتدأ تعليم اللغات وابتدأ تعليم الصناعات ، لابدَّ من ذلك ، وأنه تعالى عـَّلم كلَّ ذلك أوَّل من أحدث من نوع الإنسان، ثم علمَّ ها ذلك المعتِّلمُ سائر نوعه. ثم تداولوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: وجدوا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ويفيق

<sup>(</sup>٣) اقرأ في الفصل ١ : ٦٨ ، ٧٧ نصاً مشابهاً لهذه الفقرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: إيجاب

تعلم ذلك . وهذا برهان ضروريُّ حسىُّ مُكَ شَاهَدُ ، يقتضى و لا بد و وجود الخيالق ووجود النبوة ، وهى تعليم الخالق اللفات (١) والعلوم والصناعات ابتداءً ، ووجود الرسالة وهى تعليمُ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمر بتعليمه إياه .

فإذ قد صح هذا كلّه من قرُر ب ، فالنظر واجب : هل مبتدى العالم واحد أم أكثر من واحد . ومعرفة حقيقة هذا يقرب جدا \_ وذلك أنه لو لا الواحد لم يوجد عدر ولا معدود ن ففتشنا العالم كله هل نجد فيه واحداً فلم نجده أصلا ، لأن كل ما في العالم فإنه ينقسم أبداً فهو كثير لا واحد ، فإذا لابد من واحد في العالم ، فالواحد هو غير العالم ، وليس غير العالم إلا مبتدى العالم ، فهو الواحد الذي لا يتكثر ، لا واحد سواه ، فوجد نا العالم محد أنا تاليا كما وصفتا ، لم يكن ثم كو نه مكو نه الذي ابتدأه ، ولابد من أو ل ، إذ لو لا الأو آل لم يكن الثاني أصلا ، ووجود الثاني يقتضي ضرورة وجود الأول ، ولا بد ، والثاني موجود فالأول موجود . ففتشنا العالم كله عن أو ل لم يَر ل فلم نجده لأنه كله محد ثن العالم إلا مبتدئ من أو كل لم يَر ل فلم نجده لأنه كله محدث ، لم يكن ثم كونه مبتدئه ، فوجب ضرورة أن الآول غير العالم ، وليس غير العالم إلا مبتدئ العالم ومحدثه .

فإذ قد صحَّ الحالق وأنه واحدُّ أوللم يزل، وصحت النبوة، وصحت الرسالة، فالنظر واجب في الانبياء: \_

فوجدنا شريعة النصارى فى غاية الفساد لوجوه: أحدها قولهم بخلاف التوحيد فى الابن والأب وروح القدس. والثانى افساد نقلهم لرجوعه إلى ثلاثة فقط وهم مرقش ولوقا ويوحنا الناقل من متى، (٢) فوضح عليهم

<sup>(</sup>١) أنظر رأى ابن حزم فى كيفية ظهور اللغات أعن توقيف أم عن اصطلاح ، مفصلا فى الإحكام ١ : ٢٩ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) راجع في هذا المعنى كتاب النصل ١: ١١٤، ٢١٠ ٢٠٠

الكذب وأن أناجيلهم متضادة ، ظاهرة الكذب (١) فى أخبارها ، فبطلت الثقة بنقلهم ، مع أنهاشر يعة معمولة من أساقفتهم وملوكهم بإقرارهم ، وما كان هكذا فالأخذ به لا يجوز ، إذ لا يجوز في هذا المكان إلا ما صح أنه جاء به المرسل عن الله تعالى .

ووجدنا اليهود أيضاً شريعتهم في غاية الفساد لأنها راجعة إلى كتب ضائعة النقل ، لم ينقلها من أول كونها إلى في شيرها عندهم كافة ، بل دخلها التغيير والإتلاف وانقطاع حكمها ونقلها ، لكفرهم بها أيام دولتهم م من نقلوها لله واتصال ذلك فيهم المئين من السنين ، مع عظيم ما فيها من كذب الأخبار ، مع بطلان شرائعهم التي أمروا بها بإقرارهم ، وامتناع إقامتها وما كان هكذا فليس هو من عند الله بل هو باطل مفتعل ، إذ لا سبيل إلى العمل بالواجب عندهم .

ثم نظر نافى المجوس فو جدناهم مُـقـر بين أن شريعتهم كثير منها من عمل أزدشير بن بابك الملك ، وأنه ضاع من شريعتهم وكتابهم نحو الثلثين (٣) أيام أحرق الاسكندر كتابهم ، وما كان هكذا فلا بحـوز التدين به لأن الدين الذي يزعمون أنه الحق لا يختلفون في أنه قد عـدم ، وما كان هكذا فلا يتدن به عاقل .

ثم نظرنا فى المنانية (٤) فوجدنا نقلهم فاسداً غير متصل بصاحبهم مع ظهور الكذب فى كتب صاحبهم ، وفساد ما أتى به وأخبر عنه ، ولم ينقل له

<sup>(</sup>١) في الأصل: الذب

<sup>(</sup>٢) غبر واضحة في الأصل

<sup>(</sup>٣) كذا ذكر فى الفصل (١: ١١٥) وقبل ذلك (١: ١١٣) كنال : مترون بلا خلاف أنه ذهب منه مقدار الثاث .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: المباينة: والمنانية همانياع مانى (أنظر كتاب الفصل ١: ٣٥ والشهرستانى على هامش الفصل ٢: ٨١) ومدار مذهب مانى على تخليص النور من الظامة ، وهذا يتقضى الزهد والرياضة ، التي ينتج عنها طبقة الصفوة من الناس فيحرم عليهم التناسل ، وكل شيء حتى إطعام أنفسهم ، وكل رجل من هؤلاء لابد له من رفيق من طبقة السماعين أو

أحد أيَّة معجزة نقلاً يوجب صحة العلم بها ، وما كان هكذا فهو باطل مه بلا شك ، مع ما فيها من الفساد الظاهر من إيجابه قطع النسل ليعود النور إلى خلاصه وهذا أمر لا يمكن البتة لاختلاف أجناس الحيوان البحرى والطائر والدارج وعدم القوة على قطع تناسلها ، فلاأفسد من شريعة مدارها على سبيل إيجاب ما لا سبيل اليه .

مع أن أصولهم أصُولُ المنانية التي لا شك في كذبها. وأيضاً فإن نقلهم معجزة شاهدة لمن قلدوه ديهم. وأيضاً فإن نقلهم قد انقطع فلا سبيل إلى تصحيح معجزة شاهدة لمن قلدوه ديهم. وأيضاً فإن شرائعهم بإقرارهم من عمل أكابرهم، وما كان هكذا فلا يتدين به عاقل. فإذ قد بطلت هذه الديانات وليس في العالم ملة تقر بني غير هؤلاء فإذ قد بطلت هذه الديانات وليس في العالم ملة تقر بني غير هؤلاء ولابُد من ملة مأخوذة عن نبي إذ لا سبيل إلى معرفة ما يأم بالخالق تعالى إلا بنقل نبي - لم يبق إلا محمد بن عبد الله عليه السلام وملته وهو الذي كتابه منقول نقل الكواف من عنده إلينا - بخلاف نقل الانجيل الراجع إلى ثلاثة قد ظهر كذبهم، وبخلاف نقل (١) التوراة التي هي راجعة إلى واحد وهوعزرا (١)، وكانت قبل ذلك أيام دولتهم منوعة من كل واحد إلا من الكاهن وحده - وأعلامُهُ منقولة كذلك في الكتاب المذكور كاعجاز القرآن وعجز العرب عنه وكشقه القمر إذ سألوه آية ، كاعجاز القرآن وعجز العرب عنه وكشقه القمر إذ سألوه آية ، وكتجر بة اليهود بأن يتمنوا الموت وإعلامه أنهم (٣) لا يتمنونه أبداً (٤) وإذعان ملوك الين وإيمانهم به دون خوف منهم له ولا طمع

<sup>=</sup> المريدين يقوم بخدمته (١) في الأصل: فعل

<sup>(</sup>۲) هو من الشخصيات الهامة فى التاريخ الاسرائيلي ويقال إن ملك الفرس المسمى Artaxerxes أرسله من بابل الى القدس ليعيد الشريعة المهملة فقرأ فى القدس الشريعة على الناس وأدخل فيها إصلاحات . ويقال إن عمله لم يقتصر على إعادة توراة موسى التي كانتقد احترقت بل إنه أحي كثيراً مما كان قد درس من كتب اليه ود ؛ غيراً ن بعض المؤرخين يظن أنه لم يكن شخصية تاريخية. (٣) فى الأصل: أنه

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: ٩٤ وأنظر فصلا عقده ابن حزم عن أعلام الرسول فى كتابه « جوامع السير » الورقة السادسة وما بعدها . قال : ودعا اليهود إلى تمنى الموت وأخبرهم أنهم لا يتمنونه خيل بينهم وبين النطق بذلك .

منه فى حظوة دنيا من مال أو جاه لديه ، بل دعاهم إلى ترك الملك والنرول عنه والدخول فى العامة ، وإسقاط الفخر والثار والعداوات وطلب الدماء ، والرجوع إلى مؤاخاة من قتكل الآباء والأبناء ، فأجابوه كلهم كملوك الهين وملوك عمان والبحرين وغيرهم حتى جبلة بن الأيهم ثم ارتد أنفكة ولم يزل نادما على ردته لا ينكر ذلك أحد ، مع براءة كتابه المنزل عليه من كل كذب و من كل مناقضة ومن كل محال ، فصحت نبوته صحة لا مرية فيها ، وشريعته المتصلة من عهده عنه إلينا ، لأنها لم تكن قط منقطعة فيابينه وبين المشرق والمغرب .

فإذ قد صح هذا كله: فالواجب على العاقل ألا يقطع دهره إلا بطلب معرفة ما ينجيه في مَعَاده، ويخلصه من الهلكة ومن النيران المحيطة بها، ويرفعه إلى السموات التي هي محل الحياة الأبدية والنجاة من كل مكروه وموضع السرور السرمدي واللذات الدائمة التي لاانقطاع لها. ولايشتخل من سائر العلوم إلا بمقدار ما يعرف به أعراضها، ويزيل عن نفسه عمى (۱) الجهل بأنه لعل فيها ما ليس فيها، وما يتعلق بالديانة منها، ثم يرجع إلى ما فيه خلاصه.

وإذ لا شك في هذا فاعلم أن الفلاسفة لم يدّعوا قط أنهم تخلصوا بها بعد الموت ، ولو ادعوا ذلك لكانت دعواهم كاذبة لتعريها من برهان يُصدر ق الأبدية ، والنجاة من كل مكروه ، وموضع السرور السرمدى واللذات الدائمة التي لا انقطاع لها ، والله أعلم بالصواب. وأيضاً فإنهم في آرائهم في أديانهم يختلفون : هذا بَيّن في كتبهم ، فبعضهم يثبت حدوث العالم كسقراط وافلاطون ، وبعضهم يثبت أنه لم يَن ل وأنه له فاعل لم يَن ل علم ين النبوة والمعاد يخلق ، وهذا قول ينسب إلى أرسطاطاليس ، وبعضهم يثبت النبوة والمعاد

<sup>(</sup>١) في الأصل : عم

والجزاء فى المعاد، والملائكة ،كأفلاطون وصاحب كليلة ودمنة من فلاسفة الهند، وبعضهم يقول بتناسخ الأرواح ،كصاحب كتاب سندباد من فلاسفة الهند. فهم كغيرهم فى الإختلاف، ولا فرق، ولا فضل.

فالعاقل الناصح لنفسه هو من اتبع من يُخَلِّصه ، والمجنون هو من اتبع من لا يخلصه ولا يغنى عنه شيئاً ، ولا ينفعه عاجلا ولا آجلا . ليس فى الحاقة أكثر من هذا . وإذ لا شك في هذا فهذه صفة تعمُّ كل أحد حاشا الذى أرسله الله خالقنا تعالى إلينا ، لخلاصنا فى عاجلنا وآجلنا .

واعلم أنَّ من طلب علم الشريعة ليدرك به رياسة أو يكسب به مالا فقد هلك ، لأنه طلبه لفير ما أمره خالقه أن يطلبه ، لأن خالقنا \_عزَّ وجل \_ إنما أمرنا أن نطلب ما شرع لنا لننجو به بعد الموت من العذاب والسخط . فن طلبه لفير ما أمره به خالقه ، فَقَدَ عطاءه و بطل تعبه و حبط عمله وضلَّ سعيه .

واعلم أن من أخذ الشريعة عن غير ماصح عن صاحب الشريعة الذي أرسله الله تعالى بها ، واتبع من لم يأمره الله تعالى باتباعه فقد خاب وخسر وبطل عمله ، والذي قلنا في هذا هو الذي مضى عليه أهل الحق من الذين صحبوا رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فمن بعدهم ، جيلاً جيلاً ، وحدث في خلال ذلك من الآراء الفاسدة ما لا يخفي على أحد حدوثه ومبدأه ، وقد لاح أن كل حادث غير ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو باطل مفترى ، والباطل فرض اجتنابه ، وبالله التوفيق .

فهذا بيان ما سألت عنه بغاية الاختصار والبيان ونهاية البرهان ، والحمد لله كثيراً ، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليما كثيراً .

كملت رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق ؟ بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه ، وبالله المستعان

رسالة مراتب العلوم

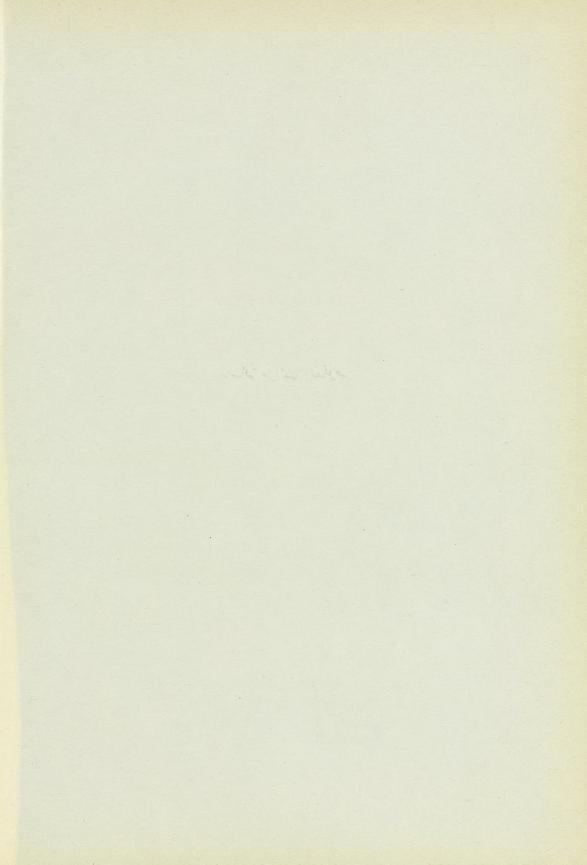

## بسم الله الرحمٰن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله

## رسالة مراتب العلوم

قال الفقيه الإمام الحافظ أبو محمد على بن سعيد بن حزم ، رحمه الله: الحمد لله رب العالمين الذي أفاض علينا النعم الجزيلة ، ومنحنا القوى الرفيعة ، حمداً يرضيه عنا ، ويقتضى لنا المزيد من آلائه (۱) ومواهبه السنية ، وصلى الله على سيدنا محمد ، خيرته من الأنس ، وصفوته من ولد آدم ، المبعوث بالهدى لاستنقاذ من انبعه من ظلمات الكفر وعمى الجهل إلى نور العلم .

أما بعد: فإن الله تعالى كرم بنى آدم وفضلهم على كثير بمن خلق. وخصهم على سائر خليقته بالتمييز الذى مكنهم به من التصرف فى العلوم والصناعات. فواجب على المرء ألا يضيع وديعة خالقه عنده وأن لا يهمل عطية باريه لديه ، بـل فرض عليه أن يصونها باستعالها فيما له خلق ، وأن يحوطها فى تصريفها فيما دعى إليه .

وبعد: فإن لكل مقام مقالا ، ولكل زمان حالا ، وإن السالفين قبلنا كانت لهم علوم يواظبون على تعليمها ، ويورثها الماضي منهم الآتى . ثم إن من تلك العلوم ما بقى وبقيت الحاجة إليه ، ومنها ما درس رسمه ، ودثرت أعلامه ، وانبت (٢) جملة فلم يبق إلا اسمه . فن ذلك علم السحر ، وعلم الطلسمات (٣) . فإن بقاياها ظاهرة لائحة ، وقد طمس معرفة علمها ، ومن

<sup>(</sup>١) في الأصل: الاله

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وأبنت

<sup>(</sup>٣) أنظر مقدمة ابن خلدون : ٤٣٣ وقد عرف الاندلسيون علوم السحر والطلسات عن طريق مسلمة بن أحمد المجريطي إمام أهل الأنداس في النعاليم والسحريات فهو الذي لحس كتب الأقدمين في هذه الناحية .

ذلك علم الموسيق وأصنافها الثلاثة، فإن الأوائل يصفون أنه كان منها [ما] يشجع الجبناء وهو اللوي"، و نوع ثان يسخّبي البخلاء و أظنه الطنيني"، و نوع ثالث يؤلف بين النفوس، ينفسر (١) . وهذه صفات معدومة من العالم اليوم جملة . فاعلمو ا أسعدكم الله بتوفيقه أن من رأيتموه يدعى علم الموسيقي واللحون ، وعلم الطلسمات ، فإنه بمخرق كذاب ومشعوذ وقاح ، وكذلك من وجدتموه يتعاطى علم الكيمياء فإنه قد أضاف إلى هذه الصفات الذميمة التي ذكرنا استئكال(٢) أموال الناس ، واستحلال التدليس في النقود وظلم من يعامل في العلمين المذكورين أولا ، وإنكانا قد عدما وانقطعا ألبتة ، فقدكانا موجو دين دهوراً . وأما هـذا العلم الذي يَدَّعونه من قلب جوهر الفلزَّ ، (٣) فلم يزل عــدماً غير موجود . وباطلا لم يتحقق ساعة من الدهر ، إذ من المحال قلب نوع إلى نوع ، ولا فرق بين أن يقلب نحاس إلى أن يصير ذهباً أو قلب ذهـب إلى أن يصير نحاسا ، وبين قلب إنسان إلى أن يصير حماراً ، أو قلب حمار إلىأن يصير إنسانا. وهكذا سائر الأنواع كلها ، وهذا يمتنع ألبتة ، وبالله تعالى التوفيق، ومنه أستمد لا إله إلاهو ، فلا وجه للاشتغال بعلم قد دثر وعدم ، وإنما الواجب أن يتهم المرء بالعلوم الممكن تعلمها التي قد ينتفع بها في الوقت ، وأن يؤثر منها بالتقديم ما لا يتوصل إلى سائره إلا به ثم الأهم فالأهم والأنفع فالأنفع ، فإن من رام الارتقاء إلى أرفع العلوم دون. معاناة ما لا يوصل إليه إلابه، كمن رام الصعود الى علية مفتحة مظلمة أنيقة. البناء دون أن يتكلف التنقل إليها في الدرج والمراقي التي لا سبيل إلى تلك العلمة إلا بها.

<sup>(</sup>۱) الأجناس فى الموسيقى ثلاثة أحدها الطنيني والثانى اللوى والثالث التأليني وتسمى كذلك بنسبة تقسيم الأبعاد فالأول ألحلها وهو يحرك النفس إلى النجدة وشدة الانبساط ويسمى الرجلي والثانى يحرك النفس للكرم والحديث والجراءة ويسمى الحنثوى ، والثالث بولد الشجا والحزن ويسمى النسوى (ما اتيح العلوم: ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: في استئكال (٣) في الأصل: الفكر

وليس للمر. إلا داران: دارالدنيا ، ودارمعاده إذا فارق الدنيا ، وبيقين ندرى أن مدة المقام في هذه الدار إنما هي أيام قلائل . وإجهاد المرء نفسه فيما لا ينتفع به إلا في هذه الدار من العلوم رأى فائل (١) ، وسعى خاسر، لأن المنتفع به في هذه الدار من العلوم ، إنما هو ما اكتسب به المال ، أو ما حفظت به صحـة الجسم فقط ، فهما وجهـان لا ثالث لهما . فأما العلوم التي يكتسب بها المال فإن وجه الكسب بها ضيق غير متسع ، واكتساب المال بغير العلم أجدى وأشد توصلا إلى المرء من التوسع في [العلم] (٢) لكسب المال، كَصُحبة السلطان وعمارة الأرض والتقلب في التجارات. وهذه الوجوه كلها قد نجد الجاهل الأغتم أنفذَ (٣) فيها من العالم النحرير ؛ فإذ ذاك كذلك ، فالشفل بطلب العلم ليكون سببا إلى كسب المال والتعب فيه بهـذه النية عناء "وضلال، وفاعله قد جمع عيبين عظيمين: أحدهما ترك أخصر الطريقين إلى مطلوبه وأسهلهما فى التوصل إلى غرضه ، وركب أوعرهما مسلكا وأطولهما تعبآ وأقلهما فائدة وأبعدهما منفعة . والوجه الثاني أنه استعمل الفضيلة التامة التي بان بها عن الحشرات والبهائم في اقتناء حجارة لا يدرى متى تدعه أو يدعها ، وكان كمن أتعب نفسه ، وأسهر ليله وأطال كده في إقامة سيف هندي قاطع نفيس ، وبني داراً سرية أنيقة البناء محكمة النقوش (٤) ، موثقة الأساس ، فلما تمَّا له كما أراد جعل يستعمل السيف. في كسر العظام وقطع البقل ، وأوقف الدار لطرح ما يكنس فيها من الحشوش، فمن أخسر صفقة من هذا!!

وأما العلم الذي ليس فيه الاحفظ صحة الجسم فقط، فإن المتعب فيله

<sup>(</sup>١) في الأصل : قاتل

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٣) في الأصل: انفسد

<sup>(</sup>٤) في الأصل: النفوس

بدنه ، المجهد انفسه فى تلقيّه (١) وتقييده لا يحصل من تمامه لديه إلا على البصر (٢) فى معاناة مرض لا يدرى أيتم له غرضه من برئه أم لا يتم . ثمّ فليس على ثقة من عود ذلك الداء بعينه أشد ماكان ، أو حدوث داء آخر مثل الذى استنفد طوقه فى معاناته (٣) وأعضل منه . وأما المضمون المحتوم فإنه لا يقدر على دفع الموت إذا حل ، ولا على علاج الزمانة إذا استحكمت ، ولعل ذلك يحدث بمن أتعب نفسه فى مداواته فى أسرع من كرّ (٤) الطرف .

فن تأمل ما ذكرنا ، علم أن المنفعة بما قصد به من العلوم إلى المنفعة المخاصة ، قليلة جداً وضعيفة العائدة جملة . إلا أن هذين الوجهين (٥) وإن كانا وتحى النفع قليلي الإجزاء (٦) لاتصالها (٧) بالتعب في اقتناء العلم الذي هو سبهما ، فلهذا حظ من النفع . وإنما الداء العياء ، والذم الكامل ، والحسارة المحضة ، حال من اقتني أرفع العلوم ليحصل به على كسب مال من غير وجهه ، وصرف ما علم في غير طريقه ، فإن حال الجاهل الحاملة أجل (٨) من حال العالم ، لما ذكرنا . ونسأل الله التوفيق ونعوذ به من الحذلان .

فإذ الأمركما ذكرنا ، فأفضل العلوم ما أدّى إلى الخلاص فى دار الخلود ووصل إلى الفوز فى دار البقاء . فطالب هذه العلوم لهذه النية هو المستعيض بتعب يسير راحة الأبد ، وهو ذو الصفقة الرابحة والسعى المنجح الذى بذل

<sup>(</sup>١) في الأصل : تتقينه

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الحصر

<sup>(</sup>٣) في الاصل: استنقذ طونه في معاته

<sup>(</sup>٤) في الاصل : كد

<sup>(</sup>٥) في الاصل: إن هذا من الوجهين

<sup>(</sup>٦) الوتح : القليل التافه ، والإجزاء : مصدر من أجزأ بمعنى أغنى وكبي

<sup>(</sup>٧)ف الأصل: لاتحاصلها (٨) في الأصل: لحامله أمل

قليلا واستحق كثيراً ، وأعطى تافها وأخذعظيا. وهو الذي عرف مالايبقى معه فزهد فيه ، وَمَـيَّزَ مالاً يزايله فسعى له ، ونسأل الله أن يجعلنا في عدادهم عنه آمين .

وباليقين يدرى كل ذى [لب] (١) سليم أنه لا يتوصل إلى العلوم إلا بطلب، ولا يكون الطلب إلا بسماع وقراءة وكتاب، لابد من هذه الثلاث خصال، وإلا فلا سبيل دونها إلى شيء من العلوم ألبتة. فإذ ذلك كذلك، فلنتكلم بعون الله تعالى على وجه التوصل إلى العلوم، وبيان أفضلها صفة وأعلاها قدراً، والذي بالناس إليه الضرورة الماسة، والفاقة الشديدة والحد الذي لا يجزيء منه ما دونه، والنهاية التي لا وراء لها منه. فالواجب على من ساس صغار ولدانه وغيرهم أن يبدأ منذ أول اشتدادهم وفهمهم ما يخاطبون به، وقوتهم على رجع الجواب وذلك يكون في خمس سنين أو نحوها من مولد الصبي في فيسلمهم [الى مؤدب] (١) في تعليم الخط وتأليف الكابات من الحروف فإذا درب الغلام في ذلك، درس (٣) وقرأ

والحد الذي لا ينبغي أن يقتصر المعلم على أقل منه أن يكون الخط قائم الحروف ، بينا صحيح التأليف الذي هو الهجاء ، فإن الخط إن لم يكن هكدنا لم يقرأ إلا بتعب شديد . وأما التزيد في حسن الخط فليس هو فضيلة بل لعله داعية إلى التعلق بالسلطان ، فيفني دهره إما في ظلم الناس ، وإما في تسويد القراطيس بتواقيع بعيدة (٤) من الحق ، مشحو نة بالكذب والباطل ، فيضيع نمائه باطلا ، وتخسر صَفْقته ، ويندم حين لا ينفعه الندم ، وكان كإنسان ملك مسكا كثيرا فترك أن يصر فه في التطييب به ومداواة النفوس بر يحه و فغو ته (٥)

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٣) في الاصل: ودرب

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بعيد

<sup>(</sup>٥) في الاصل : وقوته ؛ والفغوة : الرائحة الطيبة .

وأقبل يطيِّبُ به البهائم ، ويصبه فى الطريق حتى فنى فى غير فائدة .فهذا [حدّ] تعلم الكتاب .

وحد تعلم القراءة أن يمهر فى القراءة لكل (١) كتاب يخرج من يده بلغته التى يخاطب بها صقعه، وينفذ فيه، ويحفظ مع ذلك القرآن فإنه يحمع بذلك وجوها كثيرة عظيمة، أحدها التدرب فى القراءة له و تمرين (٢) اللسان على تلاوته فيحصل من ذلك حداً، إلى ماي صلى عنده من عهوده الفاضلة ووصاياه الكريمة، ليجدها عدة عنده مدخرة الديه قبل حاجته إليها يوم حاجته إليها (٣).

فإذا نفذ في الكتابة والقراءة كماذكرنا فلينتقل إلى علم النحو واللغة معاً: ومعنى النحو : هو معرفة تنقل هجاء اللفظ و تنقل حركاته الذي يدل كل ذلك على اختلاف المعانى كرفع الفاعل ونصب المفعول ، وخفض المضاف، وجزم الأمر والنهى، وكالياء في التثنية والجمع، في النصب وخفضهما، وكالألف في رفع التثنية ، والواو في رفع الجمع وما أشبه ذلك . فإن جهل هذا العلم عسر عليه علم ما يقرأ من العلم .

واللفـة: هي ألفاظ يعبر بها عن المعانى فيقتضى من علم النحوكل ما يتصرف في مخاطبات الناس وكتبهم المؤلفة، ويقتضى من اللغة المستعمل الكثير التصرف. وأقل ما يجزئ من النحو «كتاب الواضح» للزبيدى(٤) أو ما نحا نحوة «كالموجز» لابن السراً اج(٥)، وما أشبه هـذه الأوضاع

<sup>(</sup>١) في الاصل: كل

<sup>(</sup>٢) في الأصل: وعير

<sup>(</sup>٣) في الاصل : إليه يوم حاجته إليه

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الحسن محوى الاندلس ولغويها المشهور بم انظر ترجمته فى الجذوة رقم ٤٣ وانباه الرواة : ٣٤ و أخبار المحمدين : ٧٣ — ٧٤ والوافى ٢ : ٥١ ٣ وبغية الوعاة : ٣٤

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن السرى البغدادى النحوى صاحب المبرد وعنه أخذ الزجاجى والسيراف . توفى سنة ٣١٦ وله مؤلفات أخرى عدا الموجز منها الأصول فى النحو ، والجمل والاشتقاق. وغيرها ( أنظر تاريخ بغداد ٥ : ٣٩٣ ومعجم الأدباء ٧ : ٩ والوافى ٣ : ٧٦) .

الحتميقية ، وأما التعمق في علم النحو ففضول لا منفعة بها بل هي مشغلة عن الأوكد، ومقطعة دون الأوجبوالاهم، وإنما هي تكاذيب فماوجه الشغل بما هذه صفته ؟ وأما الغرض من هذا العلم فهي المخاطبة ، وما بالمرء حاجة إليه في قراءة (١) الكتب المجموعة في العلوم فقط. فمن يزيد في هذا العلم إلى إحكام كتاب سيبويه فحسن، إلا أن الاشتغال بغير هذا أولى وأفضل، لأنه لا منفعة للتزيد على المقدار الذي ذكرنا إلا لمن أراد أن يجعله معاشاً فهذا وجه فاضل لأنه باب من العلم على كل حال .

والذي يجزىء من علم اللغة كتابان: أحدهما «الفريب المصنف » لأبي عبيد ، والثاني « مختصر العين » للزبيدي ، ليقف على المستعمل بهما . ويكون ما عدا المستعمل منهما "عدَّة لحاجة إن عندت يوما ما في لفظ مستغلق فما يقرأ من الكتب. فإن أوغل في علو ماللغة حتى يحكم «خلق الإنسان» لثابت، و . الفرق ، له ، (٢) و . المهدر والمؤنث ، لابن الانباري و . الممدود والمقصور والمهموز » لأبي على القالي و « النبات » لأبي حنيفة أحمد بنداود الدينوري ، وما أشبه ذلك فحسن بخلاف ما قانا في علل النحو ، لأن اللغة كلها حقيقة وذات أوضاع صحاح وعبارات عن المعاني ولوكانت اللغة أوسع حتى يكون لكل معنى فىالعالم اسم مختص به ، لكانأ بلغ للفهم وأجلى للشك وأقرب للبيان، إلاأن الاقتصار على المقدار الجاري مماذكرنا، والانصراف الى الأهم والأوكد من سائر العلوم أولى .

وإن كان مع ما ذكرنا رواية شيء من الشعر فلا يكن إلا من الأشمعار ابن رواحة رضي الله عنهم ، وكشــهر صالح بن عبــد القدوس ونحو ذلك ، فإنها نعم العون على تنبيه النفس وينبعيأن يتجنب من الشعر أربعة أضرب:

<sup>(</sup>٢) ثابت بن أبى ثابت ، أبو محمد اللغوى ، من أصحاب أبى عبيد القاسم بن سلام وكتابه «خلق الانسان» أجاد فيه حق الاجادة (أنظر انباه الرواة: ١٦٢ وبغية الوعاة: ٢١٠)

أحدها: الأغرال والرقيق فإنها تحث على الصبابة وتدعو إلى الفتنة ، وتحض على الفتوة وتصرف النفس إلى الخلاعة واللذات (١) وتسهل الانهماك في الشطارة والعشق وتنهى عن الحقائق حتى ربما أدى ذلك إلى الهلاك والفساد في الدين وتبذير المال في الوجوه الذميمة وإخلاق العرض وإذهاب المروءة وتضييع الواجبات . وإن سماع شعر رقيق لينقض بنية المرء الرائض لنفسه حتى يحتاج إلى إصلاحها ومعاناتها برهة لاسما ماكان يعنى (٢) بالمذكر وصفة الخر والخلاعة ، فإنهذا النوع يسهل الفسوق ويهون المعاصى ويردى جملة .

والضرب الثانى: الأشعار المقولة فى التصعلك وذكر الحروب كشعر عنترة وعروة بن الورد وسعد (٣) بن ناشب وما هنالك، فإن هذه أشعار تثير النفوس وتهيج الطبيعة وتسهل على المرء موارد التلف فى غير حق وربما أدّته إلى هلاك نفسه فى غير حق، وإلى خسارة الآخرة مع إثارة الفتن وتهوين الجنايات والأحوال الشنيعة والشره إلى الظلموسفك الدماء.

والضرب الثالث: أشعار التفرب، وصفات المفاوز والبيد المهامه، فإنها تسهل التحوس والتغرب وتنشب المرء فيما ربما صعب عليه التخلص منه بلا معنى .

والضرب الرابع: الهجاء، فإن هذا الضرب أفسد الضروب لطالبه، فإنه يهو تن على المرء الكون فى حالة أهل السفه من كناسى الحشوش (٤) والمهاناة لصنعة الزمير المتكسبين بالسفاهة والنذالة والخساسة وتمزيق الأعراض وذكر العورات وانتهاك حرم الآباء والأمهات وفى هذا حلول الدمار فى الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: الذات.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ينهى

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : سعيد . أما سعد فهو أحد شعراء الحماسة ؛ كان من شياطين العرب وهوصاحب يوم الوقيط فى الإسلام بين يميم و بكر، وقد أصاب دماً فهدم بلال داره . راجمالشعر والشعراء : ٧٩٧ والحزانة ٣ : ٤٤٤ والسمط : ٧٩٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: كِناني الحسوس

ثم صنفان من الشعر لا يُنهى عنهما نهياً تاماً ولا يُحكض عليهما بلهما عندنا من المباح المكروه وهما: المدحوالرثاء: فأما إباحتهما فلأن فيهما ذكر فضائل الموت والممدوح وهذا يقتضى للراوى ذلك الشعر الرغبة في مثل ذلك الحال، وأما كراهتنا لها فإن أكثر ما في هذين النوعين الكذب، ولا خير في الكذب.

وأيضاً فإن الإكثار من رواية الشعر ، هو كسب غير محمود ، لأنه [من] طريق الباطل والفضول ، لا من طريق الحق والفضائل ، ولا يظن ظان أن هذا علم جهذاه فذ عناه فقد علم من داخلنا أو بلغه أمرنا كيف توسَعدنا في رواية الأشعار ، وكيف تمكنا من الإشراف على معانيها ، وكيف وقو فنا على أفانين الشعر ومحاسنه ، ومعانيه وأقسامه ، وكيف قُو تنا على صناعته ، وكيف تأني مقصد و مقطوعه لنا ، وكيف سهولة نظمه علينافى الإطالة فيه والتقصير (١) ، ولكن الحق أولى بما قيل .

فإذا بلغ المرء من النحو واللغة إلى الحدد الذى ذكرنا فلينتقل إلى علم الهدد، فليحكم الضرب والقسم والجمع والطرح والتسمية وليأخذ طرفاً من المساحة، وليشرف على الارتماطيق وهو علم طبيعة العدد وليقرأ كتاب أقليدس قراءة متفهم له، واقف على أغراضه، عارف بمعانيه، فإنه علم رفيع، به يتوصل إلى مهرفة نصبة الارض ومساحتها وتركيب الافلاك ودورانها ومراكزها وأبعادها، والوقوف على براهين كلذلك وعلى دوران الكواكب وقطعها في البروج، فهذا علم رفيع جداً يقف به المرء على حقيقة تناهى جرم العالم وعلى آثار صنعة البارى في العالم فلا يبقي له إلا مشاهدة الصانع فقط، وأما الصنعة والادارة والتركيب، فقد شاهد كل ذلك بوقو فه الصانع فقط، وأما الصنعة والادارة والتركيب، فقد شاهد كل ذلك بوقو فه

<sup>(</sup>۱) بذلك شهد الحميدى تلميذ ابن حزم ( الجذوة : ۷۰۸ ) حين قال : وكان له فى الآداب والشعرنفس واسم وباع طويل ، وما رأيت من يقول الشعــر على الــبديهة أسرع منه ، وهمره كثير » .

على ماذكرنا . وبمطالعته كتاب المجسطى يعرف الكسوفات وعروض البلاد وأطوالها والأوقات وزيادة الليال والنهار والمد والجزر ومنازل الشمس والقمر والدرارى . وأما الايغال في المساحة فمنفعته في جلب المياه ورفع الأثقال وهندسة البناء وإقامة الآلات الحكمية .

وأما الاشتفال بأحكام النجوم فلا معنى له ، ولا يخلو من أن يكون ما يحكون من قضاياها حقاً أو باطلاً ، إذ لاسبيل إلى قسم ثالث ، فإنكانت حقاً فما لها فائدة إلا استعجال الهم والغم والبؤس والنكد، لتوقع المرض والنكبات وموت الأحبة وانقطاع كمية العمر ومعرفة فساد المولد. فإن قالوا إنه قد يمكن دفع ما يتوقع من ذلك فقد قضوا بأنها لا حقيقة لها ، إذ الحق الحتم لا سبيل إلى ردّه . وإن كان باطلاً فأهل (١) أن لا يشتغل به . و نقول قولاً صحيحاً متيناً ليعلم كل ذى عقل ينصح نفسه بأنه لاسبيل إلى قلب الأنواع وإحالة الطبائع ، فمن اشتغل بشيء من هذين العلمين ، فإنما هو إنسان محروم مخذول يطلب مالا يجد أبداً ، وبالجملة فليس القضاء بالنجوم علمَ برهان، وإنما هي ْ تراعي (٢) أبداً ، وبالجملة تجارب ، وإذ هي كذلك ، فباطل بلا شك ، لأن التجارب لا تكون إلا بتكريرالحالمرارا كثيرة جدا على صفة واحدة لا تستحيل أبدا (٣) والنصبة التامة من الكواكب لا تعود إلا إلى عشرة آلاف من السنين ، ولا سبيل إلى ضبط تجربة مثل هذه إلا بتداول قوم متعاقبين لرصد تلك النصب (٤) ؛ وباليقين ندري أنه

<sup>(</sup>١) في الأصل: أهل (٢) في الأصل: تداعي

<sup>(</sup>٣) تكام ابن خلدون فى إبطال صناعة النجوم ناقضاً إمكان كال التجربة فقال : فالمتقدمون منهم برون أن معرفة قوى الكواكب وتأثيراتها بالتجربة وهو أمر تقصر الأعماركام لو اجتمعت عن تحصيله ، إذ التجربة إنما تحصل فى المرات المتعددة بالتكرار ليحصل عنها العلم أو الظن (مقدمة: ٤٧٧) .

<sup>(</sup>٤)كرر ابن حزمنقض القضاء بالنجوم في كتابه الفصل (٣٨:٥) مستدلا بفكرة استحالة

لا يبتى فيما انحدر عن شرق العمود ، مملكة عـشـر الدُّور ، فكيف الدور كله؟ وإذا ذهبت المملكة لم تذهب إلا بحروب وغارات وسوء حال وفساد بلاد وحدوث أخر ، وهذا كله يذهب علوم تلك المملكةورتبها وأرصادها وأكثر أخبارها بل كلها ، فلا سبيل مع ذلك إلى اتصال رصد هذه المدة كلها، فكيف أن يمكن دوام التجربة تكرارا دورا بعد دور؟ وما عُندنا تاريخ أبعد من تاريخ التوراة وايس له إلا ثلاثة آلاف سنة فقط ، فأين يقع مما نريد (٢) ؟ وأما تاريخ الفرس إ فما ] عندنا أخبار لهم فاشية محققة إلا من عهد ملوك الساسانية وذلك أقل من ألف عام ، وكذلك تاريخ الروم . وأما تاريخ القبط والسريانيين وأدوم وعمون ومؤاب وسائر تلك الأمر، فما لهم اليوم في الدنيا خبر ولا أثر ، فكيف تبقى أرصاد المدة المذكورة؟ وأما الهند والصين فلم تبلغنا آثارهم كما نريد ، ولعل لهم أرصاداً قديمة ، فإنهما مملكتان سلمتا من الآفات على مر الدهور . على أن أهل الصين اليسوا أهلَ علوم ألبتة ، وإنما هم أهلُ صناعات ، فلعل هذا يكون بالهند . فإن لم يكن فمضمون مُ عَدَمُدُهُ من العالم \_ هـذا إلى ما فى شروط علم القضاء من الصفات التي لا سبيل لمن يدعى علمها إلى استيفائها (٣) : من مو اقع السهام ومطارح الشعاعات والدرج النيرة والمظلمة ، والقتمة والآبار (٤) ، وخواص

<sup>—</sup>التجربة فقال « إن التجربة لاتصحالا بتكرركثير موثوق بدوامه تضطر النفوس إلى الإقرار به كاضطرارنا إلى الإقرار به كاضطرارنا إلى الإقرار بن بق ثلاث ساعات تحت الماء مات ، وإن أدخل يده في النار احترق ولا يمكن هذا في القضاء بالنجوم لأن النصب الدالة عندهم على الكائنات لاتعود إلا في عشرات آلاف من السنين ، لا سبيل إلى أن يصح منها تجربة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فأين يقعان مما أريد.

<sup>(</sup>٣) أنظر العبارة التالية في شروط علم القضاء مكررة نصاً في الفصل ٥ : ٣٨ وهي محرفة أَيضاً هناك.

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: والقيمة والآثار. قال الحوارزى فى مفاتيح العلوم: ١٣٢ « والدرجات المظلمة درج معروفة والدرجات القتمة من القتام وهو الغبار ، والآبار درج فى البروج إذا بلغتها الكواكب نحست فيها واحدها بئر».

الدراري في كل برج ، والكواكب البنيانية (١) وغير ذلك ما لا يمكنهم توفيته حقه على أصولهم. فإذا كان ذلك كذلك ، فتحقيق علمهم في القضاء لا سبيل إليه ألبتة ، ولا يحصى كم شهدنا لهم من القضايا المحققة المتفق عليها من. أهل الإحسان لهذا العلم ، على ما في كتبهم ، فما صدق منها شيء إلا الأقل النزر الذي يصدق بالتقدير أكثر منه ، نعني من المواليد التي لا شيء في علمهم. أحق منها . وأما المناخات وتحاويل السنين والقرانات الصغار فيعــلم الله أننا ما رأيناهم صدقوا منها في قضية أبدا ، كلُّ سنة ٍ رأينا ، وما وجدنا أكثر كلامهم في ذلك إلا على ظاهر الرأى والتقدير فقط (٢)، ولو لم يكن من ظاهر الدعوى إلا قولهم زحل يشرف في برج كذا ، ويسقط في برج كذا(٣) ، وكذا سائر الدراري ودعـواهم في وجوه المطالع وسائر تلك الخرافات ، فإنهم لا يأتون على ذلك لا ببرهان ولا بإقناع ولا بشغب وإنما هو « اسمع واسكت وصدق الأمير ، ، وما كان هذا سبيله فلا ينبغي أن يشتغل به عاقل اشتغال معتلِّد به علماً ، إلا أنه لا ينبغي لطالب الحقائق أن يخلو من النظر فيه ليعرف أغراضهم، ويريح نفسه من تطلعها إلى الوقوف [عليها]. وليفيــق من دعاويهم وكخـْـرقــَتهم ، ويزيل عن نفســه الهم الإذا عرف أنهـ Y فائدة فيه.

ولقد حدثني شيخنا يونس بن عبدالله القاضي (٤) قال: سمعت يحيى بن مجاهد الفزارى الزاهد يقول: هذا كان أوان طلبي للعلم إذ قوى فهمي واستحكمت إرادتي. فقلت له: فعلمنا الطريق، لعلنا ندرك ذلك بِو صاتك، في استقبال.

<sup>(</sup>١) كذا في الفصل، وهــذه القراءة توافق رسم الــكامة في المخطوطة، ولم أهتد إلى المقصود منها ، فالــكواكب منها السيارة والثابتة، ومنها العلوية والسفلية، ومنها المتحيرة.

<sup>(</sup>٢) راجع الفصل ٥: ٣٩

<sup>(</sup>٣) شرف الكوكب درجه فى برج ينسب إليه ولكل واحد من السبعة سر فشرف. زحل فى الميزان وشرف المشترى فى السرطان وشرف المريخ فى الجدى ... وهكذا ؟ والذى يقابل الشرف هو الهبوط أو السقوط .

<sup>(</sup>٤) مرت ترجمته في رسالة البيان عن حقيقة الإيمان ، ص : ٢٦ تعليقي : ٣.

أعمارنا قال: نعم كنت آخذ من [كل] علم طرفا، فإن سماع الإنسان قوماً يتحدثون وهو لا يدرى ما يقولون غمة عظيمة، أو كلاماً هذا معناه. قال أبو محمد: ولقد صدق رحمه الله.

فإذا بلغ الانسان حيث ذكرنا ، أخذ في النظر في حـدود المنطق وعلم الأجناس والأنواع والأسماء المفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج ليعرف المرء ما البرهان وما الشغب، وكيف التحفظ عما يظن أنه برهان وليس ببرهان، فبهذا العلم يقف على الحقائق كلها ويميزها من الأباطيل تمييزاً لا يبقى معه ريب، وينظر في الطبيعيات، وعوارض الجو، وتركيب العناصر، وفى الحيوان والنبات والمعادن ، ويقرأ كتبالتشريح ليقف على محكم الصنعة وتأثير الصانع وتأليف الأعضاء واختيار المدبر وحكمته وقدرته ، فإذا أحكم ذلك في خلال ابتدائه بالنظر في العلوم فلا يكن منه إغفال لمطالعة أخبار الأمم السالفة والخالفة ، وقراءة التواريخ القديمة والحديثة ليقف من ذلك على فناء (١) المالك المذكورة ، وخراب البلاد المعمورة ، ودثور المدائن المشهورة التي طالما حُصِّنت وأحكمت مبانيها ، وذهاب من كان فيها وانقطاعهم، وتقلب الدنيا بأهلها، وذهاب الملوك الذين قتــلوا النفوس وظلموا الناس واستكثروا من الأموال والجيوش والعدد ليستديموها لهم (٢) ولأعْقَابِهِم فما دامت (٣) لهم، بل ذهبوا وانقطعت آثارهم، ورَحلَ بنوهم وضاعوا ، وبـقي ما تحملوا من الآثام والذم والذكر القبيـــ لازماً لأرواحهم في المعاد ولذكرهم في الدنيا ، فيحدث له فيها بذلك زهد وقلة رغبة وليشرف على اغترار الملوك بها ، لعظيم الحسرات النازلة بهم وبمخلفيهم ، وليقف على حمد المتقين الأخيار للفضائل فيرغب فيها ، ويسمع ذمهم للرذائل فيكرهها. ويوفى على تيقُّـن النصح منها لما يرى من تناصر التواريخ على تباعد

<sup>(</sup>١) في الأصل : خنا

<sup>(</sup>٢) في الاعمل: ليستدموا ماهم ولا

<sup>(</sup>٣) في الأصل : دام

أقطار حامليها، وتفاوت أزمانهم وتباين هممهم واختلاف أديانهم وتفرق مذاهبهم على نقل قصة ما، فيوقن أنها حق لاشك فيه، ويسمع بخلاف نقلهم في قصة ما، فيدرى أنها مضطربة ويرى أخبار العلماء والصالحين فيرى الحرص على مثل حالهم ويرغب في إلحاق اسمه بأسمائهم إذا سلك طريقهم وحذا حذوهم وعمل عملهم، ويطالع آثار المفسدين في الأرض وسوء الآثار عليهم، وما أبقو امن الاسماء الذميمة، فيمقت طريقهم، ويجتنب أن يكون مذكوراً فيهم ويجعل هذا العلم خاصة وقت راحته وسامته من تعلم غيره من العلوم، فإن هذا العلم سهل جداً وَ مَنْ شَكُونُ وَ مُنْ يَنَ وَ لَذَة ، لا ينبغي لأحد أن يخلو منه فلا يدرى أثرا ولا ما تقوم به الحجة من الأخبار التي يضطر إلى العلم بها حقيقة، بل يكون عنزلة من قداً رأن العالم لم يكن إلا مذكان هو .

فإذا أحكم ما ذكرنا فأولى الأشياء به معرفة ما له خرج إلى هذا العالم، وما إليه يرجع إذا خرج من هذا العالم، وبيان ذلك بيان انقضاء أيام سفره، فإنها قليلة جداً ، فلا شيء أوكد عليه من هذا ، لأن ماعدا ذلك من بؤس ونعيم ولذة ومال ورياسة وفقر وخمول ونكد فمنقض كله في أسرع وقت، لسنا نقول بالموت الذي لابد منه فقط، بل بالهرم وعوارض الدهر الذي لا يؤمن تقلبه بأهله قبل كر الطرف.

فيلزم (۱) المرء أن ينظر إذا أحكم ما ذكرنا أن يطلب البرهان من العلوم الضرورية التي ذكرنا على: هل العالم محدث أو لم يزل. فإذا حصل له أنه محدث وذلك قائم في إحصاء العدد لازمانه وعدد أشخاصه وأنواعه ، نظر هل [له] (۲) محدث أو لا محدث له فإذا حصل له أنه مُحدد ث لم يزل، وهذا قائم من باب الفضائل من حدود المنطق ، نظر هل المحدث واحد أو أكثر من واحد ، فإذا حصل له أنه واحد وهذا قائم من باب الإحصاء المذكور

<sup>(</sup>١) في الأصل: فليلزم

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة .

فى العدد ، [ نظر ] (١) هل النبوة ممكنة أو واجبة أو متنعة ، فإذا حصل له أنها ممكنة بالقوة بما يوجبه أن المحدث مختار لا يعجزعن شيء ، ثم إذا حصل له أنه قد وجدت بالأخبار الضرورية ، نظر فى النبوات التى افترقت عليها الملل ، فإذا حصل له أن كل ما ثبتت به نبوة واحد منهم ، فواجب أن تثبت بمثله نبوة من منهم ، وقف عند ذلك مثله نبوة من من من وقف عند ذلك وسلتم الأمر إلى من صحت له البراهين بنبوته ، وأنه عن الله عز وجل يتكلم وعن عهوده يخبر ، وتبحث حينئذ عن كل ما أُمر به أو نهى عنه فاستعمل فضيه . ولم يقبل من إنسان مثله لم يؤيد بوحى من الله ، عز وجل ، أمرا ولا نهيا ، فهذا [ طريق ] (٢) الخلاص وشارع النجاة ومحلة الفوز التي من عاج عنها طال تحيره وتردده ، وافترقت به السبل حتى يهلك خاسرا نادماً ، أو موفيا [ على النجاة ] (٣) بالبخت ، كمن وجد لقطة بلا طلب ، ونعوذ بالله من البلاء .

وهذه الطريق التي (٤) وصفنا مؤدِّية ألى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ، وموجبة لطلبنا في القرآن من عهود الله تعالى ، وطلب عهوده عليه السلام . وتمييز صحيحهما ممالم يصح منهما والاخذبكل ذلك ، والتمسك به فإن هذا معدوم في جميع الملل ، حاشا ملة الإسلام : لأن ملة من عبد الأوثان أو دان بيقول البراهمة المبطلين للنبوات فإنه لاسبيل إلى إثبات شريعة لهم وإذ قد أعدموا المثبت الشارع ، وأعدموا الطريق الموصلة إليه ، فبق الناس على قولهم سدًى لا زاجر لهم عن ظلم ولا عن فاحشة – وأما دين المنانية على قولهم سدًى لا زاجر لهم عن ظلم ولا عن فاحشة – وأما دين المنانية

<sup>(</sup>١) زيادة لازمة

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضما العني

<sup>(</sup>٣) زيادة موضحة للمعنى

<sup>(3)</sup> في الأصل: الذي

فظاهر التخليط لقو لهم بأن الصانع صنك في نفسه، وهذا مُسْطكل بما يوجب حدوث العالم على ما بيدناه في كتابنا الموسوم بالفصل بالملل والنحل (١) و أما شريعة النصارى فإنهم مُقررُ ون أن شرائعهم ليست عن وحى الله تعالى، و إنما هُون وضع زكريا الملك وسائر بطارقته، وهدا تشهد العقول بأنه لا يلزم إذ لم يُدوجب وإن الملك وسائر بطارقته وهدا تشهد العقول بأنه لا يلزم كتابهم ذهب، وأن في ذلك الناهب كانت الشرائع، ومن الباطل الممتنع أن يكلف الله تعالى الناس أن يعملوا بشيء لا يدرونه، وقد ذهب عن أيديهم ويقرون أن أزدشير بن بابك وضع لهم شرائع غيرالتي كانت لازمة أيديهم فهذا لا يعتقده إلا جاهل، ولا يدين به إلا مخذول وأما ملة اليهو وأن شرائعهم اللازمة لاسبيل لهم اليها إذخر جواعن صهيون، وإن شرائع الربانيين منهم (٢) التي هم الآن عليها ، هي غير شرائعهم التي أمروا بها في التوراة ، وأن علماء هم عوص ضوع عن تلك هذه ، ويلزمهم الإقرار بمن صبح عنه من الأعلام مثلها صبح عن نبيهم عليه السلام .

فإن اشتغل مففل عن علم الشريعة بعلم غيره ، فقد أساء النظر وظلم نفسه ، إذ آثر الادنى و الأقل منفعة ، على الأعلى و الأعظم منفعة ، فإن قال قائل إن فى علم العدد و الهيئة و المنطق (٣) معرفة الأشياء على ما هي عليه . قلمنا إن هذا حسن إذا قصد به الاستدلال على الصانع للأشياء بصنعته ، ليتدرج بذلك الى الفوز و النجاة و الخلاص من العذاب و النكد ، و أما إن لم يكن الغرض إلا معرفة الأشياء الحاضرة على ما هي عليه فقط ، فطالب هذه العلوم ، ومن جعل وكده معرفة صفة البلاد على ما هي عليه ، وصفات سكان أهل كل بلد ، و ما هي عليه ، وصورهم ، سواء .

<sup>(</sup>۱) كذا ورد اسم الكنتاب هنا وهو معروف باسم الفصل فى الملىل والأعواء والنحل وأنظر فى هذا الكنتاب ١: ١٤ وما بعدها أدلته على حدوث العالم ؟ وقد تصدى ابن حزم لمحاكمة النحل أيضاً فى رسالة «التوقيف علىشارع النجاة» — فيما تقدم .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حــزم فى ذكرفرق اليهود (الفصل ١ : ٩٩ ): الربانية هم الأشعنية ، وهم القائلون بأقوال الأحبار ومذاهبهم ، وهم جهور اليهود .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : لمنطق

ومن كان هذا هو غرضه فقط فهو إلى أن يوصف بالفضول والحماقة أقرب منه الى أن يوصف بالفضول والحماقة أقرب منه الى أن يوصف بالعلم، إذ حقيقة العلم هو ما قلنا إنه يطلبه لينتفع به طالبه، وينتفع به غيره فى داره العاجلة وداره الآجلة التى هى محل قراره ومكان خلوده، وبالله تعالى نتأيد.

فإن كان المرء العالم في كفاف من العيش ، من وجه مرضى ، فليحمد الله عز وجل ، وليقنع به ، وليعمل لدار القرار ، ولا يسرس الإكشار من أحجار وخرق يتركها عماقريب ، أو تتركه . وإن كان في حاجة ، فإن أمكنه أن يجعل مكتسبه من العلم فحسن ، اما أن يكون معلم هجاء \_ فهى فضيلة عظيمة لانه سبب [حياة] (١) كل من تعلم منه شيئا وله الاجر المضاعف من كل من يتعلم عن علم هو إلى انقضاء الابد ، بأن كان سبب حياة نفوسهم كل من يتعلم عن علم هو إلى انقضاء الابد ، بأن كان سبب حياة نفوسهم أو مؤدب نحو أو مؤدب حساب أو طبيباً . فإن كان في أحد هذه السبل فلينصح في صناعته تلك ، وليطلب التزيد من العلم بما أمكنه ، ليكون سببا للخير في تعليم الجاهل ، وإبراء الادواء بإذن الله تعالى ، ولا يرض بالغش والتمويه ، قعليم الجاهل ، وإبراء الادواء بإذن الله تعالى ، ولا يرض بالغش والتمويه ، فيفسد خلقه و متاعه و مكتسبه فيخسر صفقته ، وليستعمل القناعة جهده .

وإن ابتلى بصحبة سلطان فقد ابتلى بعظيم البلايا، وعرض للخطر الشذيع فى ذهاب دينه ، وذهاب نفسه وشغل باله وترادف همومه ، فلا يشاركه فى محظور ألبتة وإن أداه ذلك إلى التلف ، فلاَّن يتلف مظلوماً مأجوراً محتسباً محموداً أفضل من أن يبق ظالماً مسيئاً آثماً مذموماً ، ولعل تلفه سريع وإن تأخر مدة ، فلا بدَّ من التلف ، وليعلم أن السلطان إذا رأى منه إشفاقاً على دينه و نصيحة له فيما لا يؤذيه فى معاده ، فإنه تتزيد ثقته به ، ويجلُّ فى عينه ، وإذا رآه شرهاً مؤثراً عاجلته على آخرته ، ساء ظنه به ، ولم يأمنه على نفسه إذا رأى الحظ له فى هلاكه .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضما السياق.

ولقد نكره للفاضل أن يصحب السلطان بعلم الطب ، فإن الغالب على الملوك الجهل والسبعية (١) وقلة الصبر على ما قطع بهم عن لذاتهم وتدبيرُ الأصحاء ومعاناة المرضى لا يحتمل هذا ، فهم دأباً يكلفون الطبيب إحياء الموتى ويستقصر ونه(٢) دون هذه المنزلة، فإن اتبع أهواءهم غشـهم ، وإن نصحهم عصوه واستثقلوه .

وأما صحبتهم بالنجوم فلا يدخل فى ذلك ذو مسكة عقــــل ألبتة ، لأنه يتعاطى ما ليس فى قوته الوفاء به ، فهو دهر و فى كذب متصل و مواعيد مختلقة وخدائع متصلة ، وفضائح متواترة ، وخزايا متتابعة . وكث من اتصل بسلطان ، إصلاح أخلاقهم وحملهم على البر وصر فهم عن المأثم جهده وطاقته .

ودعائم العلم مشهورة مستحكمة يؤثر بها العلم على سائر أعراض الدنيا من اللذات والمال والصوت (٣)، ثم قصد إلى عين العلم، ليخرج به، عن جملة أشباه البهائم فقط، لا ليجعله مكتسبه ولا ليمدح به، وذكاء وفهم من جملة أشباه البهائم فقط، لا ليجعله مكتسبه ولا ليمدح به، وذكاء وفهم من الكتب، فلن يخلوكتاب من فائدة وزيادة علم يحدها فيه إذا احتاج من الكتب، فلن يخلوكتاب من فائدة وزيادة علم يحدها فيه إذا احتاج إليها، ولا سبيل إلى خلك فالكرتب نعم الخازنة له إذا طلب، ولولا الكتب لضاعت العلوم ولم توجد. فهذا خطأ من ذم الإكثار منها، ولو أخذ برأيه لتلفت العلوم ولجاذبهم ولجهال فيها وادَّعوا ما شاءوا. فلو لا شهادة الكتب لا ستوت دعوى العالم والجاهل. وسقوط الانفة في التكرر على العلماء، وتقييد ما [يسمع] وجمعه، وملازمة المحبرة والكتب يده وكُمَّة، وسكني حاضرة فيها العلم، ولقاء المتنازعين وحضور المتناظرين، فهذا تلوح الحقائق، فليس من تكلم عن نفسه و ما يعتقد وحضور المتناظرين، فهذا تلوح الحقائق، فليس من تكلم عن نفسه و ما يعتقد

<sup>(</sup>١) في الأصل: والستعية

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ويستنصرونهم

<sup>(</sup>٣) الصوت والصات والصيت: الذكر الحسن.

كن تكلم عن غيره ، ليست الشكلي كالنائحة المستأجرة ، ومن لم يسمع إلامن عالم واحد أوٰشك أن لا يحصل على طائل ، وكان كمن يشرب من بئر واحدة ولعله اختار الملح المكدر، وقد ترك العذب. ومع اعتراك الأقران ومعارضتهم يلوح الباطل من الحق ، ولا بد ، فمن طلبه كما ذكرنا ، أو شك أن ينجح مطلبه وأن لا يخفق سعيه وأن يحصل فى المدة اليسيرة على الفائدة العظيمة . ومن تعدى هذه الطريق كـ شر تعبه ، وقلت منفعته . ومن افتصر على علم واحد لم يطالع غيره ، أو شكأن يكون ضحكة وكان ما خني عليه من علمه الذي اقتصر عليه ، أكثر مما أدرك منه لتعلق العلوم بعضها ببعض ، كما ذكرنا ، وأنها درج بعضها إلى بعض ، كما وصفنا ، ومن طلب الاحتواء على كل علم أو شك أن ينقطع وينحسر ، ولا يحصل على شيء ، وكان كالمحضر إلى غير غاية ، إذ(١) العمر يقصر عن ذلك وليأخذ من كل علم بنصيب ، ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط ، ثم يأخذ بما به ضرورة إلى مالا بد له منه فيستكثر منه ما أمكـنه ، فربماكان ذلك منه في علمين أو ثلاثة ، أو أكثر على قدر زكاء فهمه ، وقوة طبعه ، وحضور خاطره ، وإكبابه على الطلب ، وكل ذلك بتيسير الله تعالى؛ فلو بارادة المرء كان ، لكان مني كل أحد أن يكون أفضل الناس. والفهم والعناية مقسومان كقسمة المال والحال:

## ه والحظُّ مقسوم° فأجمل فى الطلب ه

ومن طلب [ العلم ] (٣) ليفخر به أو ليمدح به أو ليكتسب به مالا أو جاهاً ، فبعيد عن الفلاح لأنه ليس له غرض فى التحقيق فيه ، وإنما غرضه شيء آخر غير العلم . ونفس الإنسان وعينه طامحان إلى غرضه فقط فلا يبالى كيف كان طلبه إذا حصل على مراده الذي إياه قصد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أذى

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ينشقي

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة .

فالعلوم تنقسم أقساماً سبعة عندكل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان وهي: علم شريعة كل أمة ، فلا بد لكل أمة من معتقد ما ، إما إثبات وإما إبطال وعلم أخبارها وعلم لغتها ، فالأم تتميز في هذه العلوم الثلاثة ، والعلوم الأربعة الباقية تتفق فيها الأم كلها ، وهي [علم النجوم] وعلم العدد والطبوهو معاناة الأجسام وعلم الفلسفة وهي معرفة الأشياء على ما هي عليه من حدودها من أعلى الأجناس إلى الاشخاص ، ومعرفة إلهية .

وقد بينا أن كل شريعة سوى الإسلام فباطل ، فالواجب الاقتصار على شريعة الحق ، وعلى كل ما أعان على التبحر في علمها .

وعلم شريعة الإسلام ينقسم أقساماً أربعة : علم القرآن ، وعلم الحديث ، وعلم الفقه ، وعلم الكلام .

فعلم القرآن: ينقسم إلى معرفة قراءته ومعانيه. وعلم الحديث: ينقسم إلى معرفة متونه ومعرفة رواته. وعلم الفقه: ينقسم إلى أحكام القرآن، وأحكام الحديث، وما أجمع المسلمون عليه وما اختلفوا فيه، ومعرفة وجوه الدلالة وما صح منها وما لا يصح. وعلم الكلام: ينقسم إلى معرفة مقالاتهم ومعرفة حجاجهم وما يصح منها بالبرهان وما لا يصح.

وعلم النحو: ينقسم إلى مسموعه القديم وعلله المحدثة.

وعلم اللفة : مسموع كله فقط .

وعلم الأخبار ينقسم على مراتب: إما على المالك(١) أو على السنين وإما على البلاد وإما على الطبقات أو منثورا . فأصح التواريخ عندنا تاريخ الملة الإسلامية ومبدؤها وفتوحها وأخبار خلفائها وملوكها والمنتزين عليهم وعلمائهم وسائر ما انتظم بذلك . وأما تاريخ بني إسرائيل فأكثره صحيح وفي بعضه دخل ، وإنما يصح منه أخبارهم مدد صاروا بالشام إلى أن خرجوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: عمالك

عنها الخرجة الآخرة ، لا من قبل ذلك . وأخبار الروم إنما تصح من عهد الاسكندر لا ما قبل ذلك . وأخبار الترك والخزر وسائر أمم الشمال وأمم السودان فلا علوم لهذه الأمم ولا تواليف ولا تواريخ . ولم تبلغنا أخبار الهند والصين كما نريد ، إلا أنهم أمَّتا علم وضبط و تواليف وجمع . وأما الأمم الدائرة من القبط واليمانيين والسريانيين والاشمانين وعمون وموآب وسائر الأمم فقد بادت أخبارهم جملة ، فلم يبق منها إلا تكاذيب وخرافات . وأما الفرس فلا يصح شيء من أخبارهم إلا ما كان من عهد دارا بن دارا فقط . وأصح أخبارهم ما كان من عهد أز دشير بن بابك فقط . فالطالب للأخبار ينبغي له أخبارهم ما كان من عهد أو ينبغي له قطع وقته بما لا يجدى عليه نفعاً \_ لا بما أخبر ناه ببطلانه فقد كفيناه التعب في ذلك ، وإن أحب التعب وقف على ما وقفنا عليه من ذلك .

وعلم النسب جزء من علم الحبر .

وعلم النجوم: ينقسم إلى معرفة علم الهيئة والتعديل ببرهانه ثم الذي يذكرونه من القضاء.

وعلم العدد : ينقسم إلى ضبط قوانينه ثم برهانه ثم العمل بذلك في المساحات وغير ذلك .

وعلم المنطق : ينقسم إلى عقلى وحسى أما العقلى فالاهى وطبيعى ، وأما الحسى فطبيعي فقط .

وعلم الطب: ينقسم قسمين: طب النفس وهو من نتيجة علم المنطق بإصلاح الأخلاق ومداواتها (۱) وصرفها عن الإفراط والتقصير وإقامتها على الاعتدال؛ وطب الأجسام: وهو ينقسم إلى معرفة الطبائع الجسمية ومعرفة تركيب الأعضاء ومعرفة العلل وأسبابها وما تعارض به من الأدوية وتميز القوى من الأدوية والأغذية (۲)، وينقسم أيضاً قسمين: عمل باليد كالجبر

<sup>(</sup>١) في الأصل: ومداراتها (٢) في الأصل: للأغذية

والبط والكيِّ والقطع، وعمل في صرف قوى العلل بقوى الأدوية، وينقسم أيضاً قسمين: حفظ الصحة لئلا يحدث المرض ثم معاناة المرض.

وعلم الشــــعر : ينقسم إلى روايته ومعانيه ومحاسنه ومعايبه وأقسامه ووزنه ونظمه .

وها هنا علمان إنما يكونان (١) نتيجة العلوم التي ذكرنا إذا اجتمعت أو من ننيجة اجتماع علمين منهما فصاعداً ، وهما علم البلاغة ، وعلم العبارة : فأما علم البلاغة فإن صرفه صاحبه إلى الله عز وجل وإلى تبيين الحقائق وتعليم الجهال فهي فضيلة ، وأما إن صرفه في ضد ذلك خسرت صفقته ، إذ أتعب نفسه وأفني عمره فيما هو وبال عليه ، ونعوذ بائلة من البلاء .

وأما علم العبارة (٢) فهو طبع فى المعبر مع عون العلم عليه ولا يقطع بصحته إلا بعد ظهور ذلك عليه لا قبله .

فهذه الأفانين هي التي يطلق عليها في قديم الدهر وحديثه اسم العلم والعلوم.

وعند التحقيق وصحة النظر فكل ماعـلم فهو عـلم ، فيدخل فى ذلك علم التجارة والخياطة والحياكة وتدبير السفن وفلاحة الأرض وتدبير الشجر ومعاناتها ، وغرسها ، والبناء وغير ذلك . إلا أن هذه إنما هى للدنيا خاصة فيما بالناس إليه الحاجة في معايشهم . والعلوم التي قدمنا ، الفرض منها التوصل إلى الخـلاص فى المعاد فقط ، فلذلك استحقت التقـديم والتفضيل و بالله تعالى التوفيق .

ونحن نوصى طالب العلم بأن لا يذم ما جهل منها فهو دليل على نقصه وقوله بغير معرفة ، وأن لا يعجب بما علم فتطمس فضيلته ، ويستحق المقت

<sup>(</sup>١) في الأصل: يكونا

<sup>(</sup>٢) يعنى علم تعبير الرؤيا

من الواهب له ما وهب ، وأن لا يحسد من فوقه حسداً يؤديه إلى تنقيصه ، فهذه رذيلتان . وأما إن حسده ولم ينتقصه ، وكان ذلك رغبة فى الوصول إلى ما وصل إليه محسودٌه فسن ، وهو رغبة فى الخير . وأن لا يحقر من دونه فقد كان فى مثل حاله قبل أن يعلم ما علم ، وأن لا يكتم علمه فيحصل هو ومن لا علم له فى منزلة واحدة ، إذ كلاهما غير مستعمل للعلم ولا مظهر له . وأن لا يتكلم فى علم قبل أن يحكمه فيخرى وأن لا يطلب بعلمه عرض الدنيا فيبذل الأفضل بالأدنى . وأن يستعمل تقوى الله تعالى فى سره وجهره ، فيهو زين العالم ، وبالله التوفيق .

فيه النافل المالات ال

<sup>(</sup>١) في الأصل: إخترعنا

وأشكاله، ولا بد في اللغة والاعراب من التعلق بطرف من علم الشعر، ولابد من المعرفة بالنسب بما يدرى المرء من تجوز الأمامة بمن لا تجوز فيهم، ومن هم الأنصار الذين [أمرنا] (١) بالإحسان إلى محسنهم والتجاوز عن مسيئهم، ومن هم أولو القربي الذين حرمت عليهم الصدقة، ولابد أن يعرف من الحساب ما يعرف به القبلة والزوال إلى أوقات الصلوات، ولا يوقف على حقيقة ذلك إلا بمعرفة الهيئة، ولا يعرف حقيقة البرهان في ذلك إلا من وقف على حدود الكلام، ولا بد أن يعرف من الحساب أيضاً كيف قسمة المواريث والغنائم، فإن تحقيق ذلك فرض لابد منه.

ولابدفي الشريعة من معرفة العيوب التي تجب (التكليف كعاهة الجنون المتملكة، وقوام الآفات والأدواء، فلابد من (٢) معرفة العلل ومداواتها وهو علم الطب. والدعاء إلى الله عز وجل واجب، ولاسبيل إليه إلا بالخط والبلاغة، ومعرفة ما تستجلب به القلوب من حسن اللفظ وبيان المعنى، ولا يكون هذا إلا بالمعرفة الشرعية وباللغة وبالإعراب وبالفصاحة وحكم المنظوم والمنثور؛ والرؤياحق وهي جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة، فلابد من معرفة عباراتها، ولا تكون عباراتها إلا بالتمكن في العلوم المذكورة، وأما القضاء بالنجوم فلا يعرف بطلانه إلا من أشرف عليه، ولا يعرف الخطأ والصواب إلا بمعرفتهما معاً، فهدا وجه تعلق العلوم بعضها ببعض، وافتقار بعضها إلى بعض.

وإن لم تمكن (٣) المرء الإحاطة بجميعها فليضرب في جميعها بسهم ما وإن قل م على إقامة الواجب وإن قل من حلى الناس فيها في تعاونهم على إقامة الواجب من ذلك عليهم كالمجتمعين لإقامة منزل ، فإنه لابد من بناء وأجراء ينقلون

<sup>(</sup>١) زيادة لأزمة

<sup>(</sup>٢)مابين معقفين مكتوب في هامش النسخة وقد طمس معظمه

<sup>(</sup>٣) في الأصل: يكن

الحجر وينقلون الطين ، ومن صناع القرمد وقطاعي الخشب وصناعي الأبواب والمسامير حتى يتم البناء ، وكذلك سائر ما بالناس الحاجة إليه من الحرث فإنه لا يتم إلا بالتعاون على [القيام] بآلاته والعمل بها . وكذلك التعاون على ما به تكون النجاة والترقى إلى عالم الخلود ، ورضى الخالق أوجب وأكرم ، و بالله تعالى نتأيد .

فصل: ومن السمج القبيح بقاء الإنسان فارغاً في مدة إقامته في هدده الدار، مفنيا تلك المدة فيا غيره أولى به وأحسن منه، في حماقة وبطالة أو معصية وظلم. وقد سمعت شيخنا ابن الحسن (۱) يقول لى ولفيرى «إن من المحجب من يبقى في هذا العالم [دون] معاونة لنوعه على مصلحة . أما يرى الحراث يحرث له والطحان يطحن له والنساج ينسج له والخياط يخيط له والجزار يحزر له والبنساء يبني له وسائر الناس كل متوك شغلا، له فيه مصلحة وبه إليه ضرورة؟ ألها يستحى أن يكون عيالاً على كل العالم لا يعين هو أيضاً بشئ من المصلحة؟ ، (٢) ولقد صدق، ولعمرى إن في كلامه من الحكم المستثير الهمم الساكنة إلى ما هيئت له . وأى كلام في نوع هذا أحسن من كلامه في تعاون (٣) الناس . وقد نبه الله تعالى عباده في دينه أو ما لاغني للمرء عنه في دنياه فه و برش و تقوى ، إذا استعان به على ما أمر الله و حض عليه . وأفضل ما استعمله المرء في دنياه بعداداء ما يلزمه ما أمر الله و حض عليه . وأفضل ما استعمله المرء في دنياه بعداداء ما يلزمه الله تعالى في نفسه من تعلم اعتقاده من قول و عمل ، أن يعلم الناس دينهم الذي

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: أبو الحسن ، وشيخه هذا هو أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف با بن الكشانى ، وقد مرت ترجمته فى رسالة البيان عن حقيقة الإيمان ، انظر ص: ٢٠ تعليق: ٢ من هذا الكيتاب .

<sup>(</sup>۲) نص هذه العبارة كما أوردها الحميدى فى الجذوة ، مروياً عن ابن حزم: إن منالعجب. من يبتى فى العالم دون تعاون على مصلحة ؛ أما يرى الحراث يحرث له والبناء يبنى له والخراز يخرز له ؛ وسائر الناس كل يتولى شغلا له فيه مصلحة به إليه ضرورة أما يستحى أن يبتى عيالاً على كل من فى العالم ، ألا يعين هو أيضاً بشىء من المصلحة؟

<sup>(</sup>٣) في الأصل: كلام في نوع ﴿ ٤) القرآن الكريم ٥: ٣

له خلقوا، فيقودهم إلى رضى الله عز وجل ويخرجهم بلطف خالقه تعالى من الظلمة العميّة إلى النور الخالص، ومن المضيق المهلك إلى السعة الرحبة، ثم الحكم بالحق، والمنع من الظلم، والذب عن الحوزة بجهاد أهل الحرب والمحاربة (۱) وأهل البغى وإقامة [الناس] (۲) على ما خلقوا له من إقامة الدين الذي افترضه الله تعالى عليهم، ثم العون في إحراز ما ذكرنا بكتابة واحتراز وقسمة وإقامة حد وقبض ما ل واجب قبضه وغير ذلك، ثم هكذا أبداً كل ما فيه عون على ذلك حتى يبلغ الأمر إلى الصناعات التي لا غنى بالناس عنها.

واعلم أن كل أحد من الناس ممن له تمييز صحيح فإنه لا يخلو من أن يكون موقناً بصحة المعاد بعد الموت وبالجزاء، أو يكون شاكاً في ذلك ، أو يكون معتقداً أن لا معاد ولا جزاء وإنما هي هذه الحياة الدنيا فقط . فإن كان ممن يوقن بالمعاد والجزاء فاللازم له إجهاد نفسه واستفراغ طوقه فيما يتخلص به من الهلكة في معاده ، ويكون حينئذ إذا اشتغل بغير ذلك وضيع ما فيه نجاته وخلاصه في الأبد ، فاسد التمييز سخيف العقل مذموماً مهلكاً انفسه ، بل أسوأ حالة من الجانين والحيوان الدارج (٣) غير الناطق . ولا مخلص في المعاد إلا بالبحث عن شريعة الحق و [إيشار] (٤) تعليمها على كل علم ، و [احراز] نجاته في دنياه [الآجلة] . فالواجب عليه إجهاد نفسه و ترك كل حال شاغلة له عن البحث عن صحة الأمر ، عن أن المعاد حق أو شيء غيره حق . وإذا اشتغل بذلك عن شيء غيره فهو بلاشك فاسد التمييز ، خاسر

<sup>(</sup>١) أهل المحــاربة هم المفسدون فى الأرض الذين حــكم القرآن بأن يقناوا أو يصلبوا أو يتفوا من الأرض.

<sup>(</sup>٢) زيادة لازمة

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الدراج

<sup>(</sup>٤) ما بين معقفين في هذه العبارة التي كتبت بهامش النسخة ، مطموس .

الصفقة مغرر بنفسه عن الأمر الذي فيه عظيم البلاء عليه أو كثير السعادة لله ، ولا يصل إلى علم ذلك إلا بالبحث عن الشرائع وطلب البرهان فيها حتى يقع على حقيقة الأمر في ذلك .

وإن كان غير معتقد لصحة المعاد، ولم يكن عنده شيء غير هذه الدار، فلا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: إما أن لا يكون يرى إمراج النفس (۱) في الشهوات، وإهما لها في اللذات وإطلاقها على اتباع الهوى ـ فإن كان هذا هكذا فليس أولى بذلك فيه (۲) من غيره ، وهذا رأى يقتضي له أن لا يتظلم عن تلف بقتله وأخذ ماله أوهتك ستره وتسخيره (۳) فيما يلذ به غيره وإشقائه فيما ينعم به سواه ، ولا أخسر صفقة عن يرى أن لا دار له سوى هذه ثم لا يكون حظه منها إلا الشقاء والتعب والهلكة \_ أو يكون عن يقول بالسياسة للتي جماعها الأمن له من غيره ، ولغيره منه، على دمه وحرمته وبشرته وماله وشمول العافية (٤) وصلاح الحال والكفاية . وهذا لا يصح البتّة ولا يوجد إلا باستمال الشريعة الداعية بالوعيد بالآخرة والعقاب في الدنيا لأجل معصيته ، فإذ لا سبيل إلى ذلك إلا بالشريعة فالإشتغال بها هو الغرض ، والإشتغال عنها رأى في فاسد .

وأيضاً فإن المشتغل بعلم الشريعة محصّل "الأمن كمن السلطان والخاصة والعامة ، متصد" ، لعلو الحال فى الدنيا والصلاح فيها ؛ ومن خالفها محصل (٥) للمخالفة للسلطان والخاصة والعامة ، متعرض للبلاء فى دمه وحاله وماله ، فلا أضعف حالاً ولا أسوأ تمييزاً ولا أضعف عيشاً من (٦) لا يقر بالمعاد ولا يعرف إلا هذه الدار ، ثم هو متعرض للبلاء مدة حياته . وإنما يتحمل يعرف إلا هذه الدار ، ثم هو متعرض للبلاء مدة حياته . وإنما يتحمل

<sup>(</sup>١) في الاصل : إمراح . وإمراج النفس إطلاقها على سجيتها ، وتركها ترعى حيث شاءت

<sup>(</sup>٢) في الاصل: في غيره

<sup>(</sup>٣) في الاصل: وتسخير

<sup>(</sup>٤) في الأصل : العاقبة (٤)

<sup>(</sup>٥) في الأصل: فحصل

<sup>(</sup>٦) في الأصل: لمن

الأذى والمخاوف ويتعرض للهلكة والبلاء (١) من يرى أنه إذا خرج من هذه الدار صار إلى الحياة الأبدية والنعيم السرمدى والسرور الحالد (٢) وإلا فهو أحمق مجنون . وإنما قلنا هذا البرهان العقلى الحسى الضرورى : أن إيثار علم الشريعة على كل علم واجب على كل من لا يقر بالمعاد وعلى من يشك بالمعاد ، كوجوبه على من يقر بالمعاد .

وإن قوماً قوى جهلهم ، وضعفت عقوطهم ، وفسدت طبائعهم ، يظنون أنهم من أهل العلم وليسوا من أهله ، ولا شي أعظم آ فة على العلوم وأهلها الذين هم أهلها بالحقيقة من هذه الطبقة المذكورة ، لأنهم تناولوا طرفاً من بعض العلوم يسيراً ، وكان الذى فاتهم من ذلك أكثر بما أدركوا منه ، ولم يكن طلبهم لما طلبوا من العلم لله تعالى ، ولا ليخرجوا من ظلمة الجهل ، يكن طلبهم لما طلبوا من العلم لله تعالى ، ولا ليخرجوا من ظلمة الجهل ، لكن ليزدروا بالناس زهواً وعباً ، وليماروا لجاجا وشغباً ، وليفخروا أنهم من أهله تطاولا و نفخا ، وهذه طريق مجانبة الفلاح ، لأنهم لم يحصلوا على الحقيقة وضيعوا سائر لوازمهم فعظمت خيبتهم ولم يكن وكدهم أيضاً ، مع الازدراء بغيرهم ، إلا الازدراء بسائر العلوم و تنقيصها ، لظنهم الفاسد أنه لا علم إلا الذى طلبوا فقط . وكثيراً ما يعرض هذا للببتدى في علم من العلوم وفي عنفوان الصبا وشدة الحداثة . إلا أن هؤلاء لا يرجى لهم البرء من هذا الداء ، مع طول النظر والزيادة في السن" .

فَقَـُصْدُ أَنَا أَنْ أُنْرِى كُلَّ مِن هذه صفته أَحدَ وجهين : إما نقص علمه الذي يتبجحُ به عَن غيره من العلوم ؛ أو فاقة (٣) علمه ذلك إلى غيره من العلوم ، وأَنَّه إن لم يُضِفُ عَيْرَهُ مِن العلوم إلى علمه كان ناقصاً لا ينتفع به كبير منفحة بل لعلم يستضر به (٤) جداً :

<sup>(</sup>١) في الاصل: ولبلا

<sup>(</sup>٢) في الاصل: الخالدي

<sup>(</sup>٣) في الأصل : بانه

<sup>(</sup>٤) في الأصل: يستصريه

فمن ذلك أنا وجدنا قوماً من أهل طلب العلم ، أعنى الديانة ، يزرون بسائر العلوم، وهذا نقص عظيم شديد لا ينتفع به صاحبه في قسمة الفرائض والمواريث وأن يعرف من المطالع ما يعرف به أوقات الصلوات ودخول شهر رمضان ــ شهر الصوم ــ ووقت الحج ، وإن لم يعرف مضار المأكل والمشرب أوشك أن يتناول ما يؤذيه ويضر به ، وذلك محرم وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتداوي فاتباع أمره فرض. فتعلم الطب فرض على الكفاية ، ومضيِّحُنُّهُ مضيحٌ فرض . والقرآن عربي فلا سبيل إلى أن يعلمه من لم يعلم العربية ، ولا سيما إن كان المذكور لم يتناول من الشريعة إلا علماً واحداً من علومها ، فهذا إنسان ناقص مسيء إلى نفسه مهلك لها ، لأنه إن تناول علم القرآن ولم يتناول علم السنن كانت يده من الدين صفراً ، وكان علمه عليه لا له . ومن أحسن علم السنن ولم يحسن علم القرآن لم يعلم ما يجوز به القراءة بما لا يجوز ، وما أنزل الله تعالى بما لم ينزل . وإن تعلق بالفتيا دون علم بالقرآن والسنن فهو والحمار سواء ولا يحل له أن يفتى لأنه لا يفتي أحق أم باطل ، وإنما يفتي مقلداً لمن لا يدري هل أصاب أو أخطأ ولا يعرف ما هو عليه أهو من الدين أم من غير الدين إلا ظنا. وإن تعلق بالكلام دون أن يعرف السنن كان هالكا ، لمغيبه عن حقيقة الشريعة التي كلفه الله تعالى إياها ، وألزمه أداءها (١) .

ووجدنا قوماً طلبوا علوم العرب فازدروا على سائر العلوم كالنحو واللغة والشعر والعروض، فكان هؤلاء بمنزلة من ليس فى يده من الطعام إلا الملح وليس معه من السلاح إلا المصقلة التى بها يجلى السلاح، وكان غائباً عن علم الشريعة التى لا معنى لخروجنا إلى هذا العالم غيرها، ولا خلاص لنا ولا سلامة عند خروجنا من الدنيا إلا بها، وكان بمعزل عن علم الحقائق. ووجدنا قوماً طلبوا علوم الأوائل أو علماً منها، واتخذوا سائر العلوم

<sup>(</sup>١) في الأصل: والترمه إياها

سخرياً مثل من تعلق بالطب فلم ير علماً غيره ، فيقال له إنك لا تشك أنه قد يكون فيمن لايتعاني ولا يحسن الطب أحسن أجساماً وأطول أعماراً من المتعـِّنين ، كأهل البادية(١) والعامة والبلاد التي لا يحسن أهلها الطب، هذا أمر لا ينكره منكر، فإن هذا عيان مشاهد، فما فائدة الطب إذن؟ ولا غرض لأهله إلا تصحيح الأجسام و دفع الأمراض المخوف منها الموت (٢)و لم يحصلوا من هذا الغرض إلا على أقلُّ بما حصل عليه غيرهم . ومثل قوم من أهل الهندسة وعلم الهيئة لا يرون ما عدا ذلكمن العلوم إلا هذراً ولغواً فيقال لهم : ماالفرق بين معرفة قطع كوكب كذا وكوكب كذا وصفة برج كذا و برج كذا من الأرض وبين صفة مدينة كذا ، وحركات ملك فلانه ، أو حركات فلان وفلان؟ وهذا لا سبيل لهم إلى المخلص منه لأن كل ذلك خبر عن بعض ما في العالم فقط لا يفيد فائدة إلا المعرفة بما عرف من كل ذلك أنه على هيئته والاستدلال بكل ذلك على الصانع المدبر سواء فإن صار إلى علم القضاء لم يحصل إلا على دعاوى كاذبه وخرافات لا تصح ، بل البرهان قائم على بطلان هذه الدعاوي ، بما قد أحكمناه في غير هذا الموضع ، ومن ذلك أنهم لا يدعون على ذلك دليلا أصلا إلا تجارب يذكرونها وهذا باطل لأن تلك التجارب لا يمكن إثباتها البتة لأنها لا تكون إلا في مدد طوال ، ولا سبيل إلى بقاء دولة ولا استمرار حالة على سلامة ، مقدار تلك المدة أبداً ، ونقول لهم: إن أصح ما بأيديكم ، باقراركم ، المواليد والقرانات (٣) ونجن نجد الكبش يولد ويعيش ويذبح وهو يباشر أكله (٤) في دقيقة واحدة

<sup>(</sup>١)كرر ابن حزم هذه الفكرة عن أهل البادية وصحتهم وطول أعمارهم في رسالة « التوقيف على شارع النجاة» — وانظر كيف كانت هذه الفكرة مخنمرة أيضاً عند ابن خلدون فقد وضحها كما وضح استقلال أهل البوادي بطهم في المقدمة: ٣٦٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: للموت.

<sup>(</sup>٣) إذا ذكر القر ان إطــــلاقًا عني به إجتماع زحل والمشترى خاصة ، فإذا قصد قران کو کمین آخرین قید بذکرهما . 1 Change and a second

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وهو ناشر كله

ثم يعمل من جلده أديم ، فبعضه رق يُسْ يُنست فيه (١) و تطول مدة بقائه ، وبعضه نطائق (٢) تقطع و تعفن ، ولم يتقدم في الوجود والنشأة بعض ذلك الاديم بعضاً . وأيضاً فإنهم خابوا من علم الشريعة الذي هو الحقيقة . وطائفة حصلت على علم حدود المنطق ، فنقول لهم : إنكم لم تحصلوا إلا على العلوم التي لا منفعة لها ولا فائدة ، إلا تصريفها في سائر العلوم فأنتم (٣) كمن جمع آلة البناء ولم يصرفها في البنيان فهي معطلة لديه لا معني لها ، فإن قالوا إن لهذه العلوم معايش ومكاسب ، قلنا هي أضعف المكاسب وأقل المعايش سعة ، فإذ ليس غرضكم إلا هذا ، فالتجارة والزراعة وصحبة السلطان أجدى بالمكسب وأوسع بالوفر (٤) حظاً مما أنتم عليه .

ولم نورد شيئاً من هذا تنقيصاً لشيء من هذه العلوم – ومعاذ الله من هذا – ولو فعلنا ذلك لدخلنا في جملة من نذم ، ولركبنا الملة (٥) الحسيسة لكن تنقصاً لمن قصد بعلمه ذم سائر العلوم وتنقصها . وأما من طلب علما ما ، لم يفتح الله تعالى له في غيره ، وهو مع ذلك معترف بفضل سائر العلوم ، ونقص ما حصل عليه ونقص حاله إذ أقد صدر عنها ، فهو محسن محمود فاضل قد تعوض الإنصاف والعدل والصدق مما فاته منها فنعم العوض ، ولا ملامة عليه فيما لم يفتح الله تعالى له فيه ، وأما من أخذ من كل علم ما هو محتاج إليه واستعمل ما علم كما يجب فلا أحد أفضل منه ، لأنه قد حصل على عز النفس وغناها في العاجل وعلى الفوز في الآجل ، ونجا مما حصل فيه أهل الجهل ، ومن لم يستعمل ما علم من أضداد هذه الأحوال .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ورق ينسج فيه

<sup>(</sup>٢) في الاصل: بطائق

<sup>(</sup>٣) في الأصل. فأنت

<sup>(</sup>٤) في الاصل: بالدفر

<sup>(</sup>٥) في الأصل: المدة

وجملة الأمر أنه لو لا طلب النجاة في الآخرة لما كان لطلب شيء من المعلوم معنى لأنه تعب ، وقاطع عن لذات الدنيا المتعجلة من المشارب والمآكل والملاهي والسفاه والاعتلاء واتباع الهوى ؛ فلو لم يكن آخرة يؤدى إليها طلب العلوم ، لما كان أحد أسوأ حالا من المشتغل بالعلم ؛ فإذ الأمر كذلك فالعلوم كلها (۱) متعلق بعضها ببعض كما بينا قبل ، محتاج بعضها إلى بعض ، ولا غرض لها إلا معرفة ما أدى إلى الفوز في الآخرة فقط ، وهو علم الشريعة ، وبالله تعالى التوفيق ، وهو حسبي ونعم الوكيل .

تمت الرسالة الموسومة بمراتب العلوم والحمدللة رب العالمين ، وصلانه على سبدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً

<sup>(</sup>١) فى الأصل : فالأمر كله

رسالة فى الغناء الملهى أمباح هو أم محظور

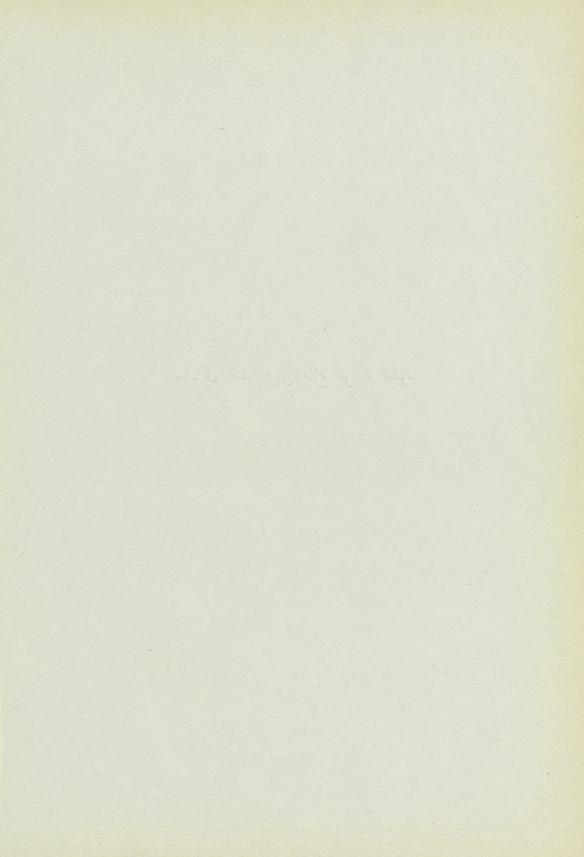

## بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

## رسالة فى الغناء الملهى أمباح هو أم محظور

قال أبو محمد: الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان إلا على الظالمين ، وصلى الله على محمد خاتم النبيين :

أما بعد ، أيدك الله وإياى بتوفيقه ، وأعاننا بلطفه على أداء حقوقه ، فإنك رغبت أن أقدم لك فى العناء الملهى ، أمباح هو أم من المحظور ، فقد وردت أحاديث بالمنع منه وأحاديث بإباحته . وأنا أذكر الاحاديث المانعة وأنبه على عللها ، وأذكر الاحاديث المبيحة له وأنبه على صحتها إن شاء الله والله الموفق للصواب .

فالأحاديث المانعة: ما روى سميد بن أبى رزين عن أخيه عن ليث بن أبى سليم (١) عن عبد الرحمن بن سابط (٢) عن عائشة أم المؤمنين عن النبى عليه السلام أنه قال: إن الله حرام المغنية وبيعها وثمنها وتعليمها (٣) والاستهاع عليها.

وروى لاحق بن حسين بن عمر أنَّ ابن أبى الورد المقدسي (٤) قال : ثنا أبو المُرَجيَّ ضرار بن على بن عمير القاضي الجيلاني (٥) ، ثنا أحمد

<sup>(</sup>١) راجع ما جاء عنه في التهذيب ٨: ٢٦٤

 <sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن سابط أرسل عن النبي وتوفى سنة (۱۱۸هـ) انظر ترجمته في التهذيب.
 رقم ۳۹۱.

<sup>(+)</sup> في الأصل : الاسماع

<sup>(</sup>٤) ابن أبي الورد اسمه عمران بن عبد الله ، انظر لسان الميزان : ١٧٣٠

<sup>(ُ</sup>ه) أَبُو الْمَرْجِي ضَرَار بن عَلَى ( أَسَانَ الْمَيْرَانَ : ٩١٣ ) ، وَحَكَى النَّبَاتِي عَنِ ابن حَرْمَ أنه قال : لا يدري من هو ، قال النباتي : وهو كما قال .

ابن سعيد عن محمد بن كثير (١) الحمصى ثنا فرج [ بن ] فضالة عن يحيى بن سعيد (٢) عن محمد بن الحنفية عن على بن أبى طالب قال : قال رسول الله إذا عملت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء : إذا كان المال دولاً، والأمانة مغنما، والزكاة مفرما وأطاع الرجل زوجته، وعق أمه وجفا أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أردأهم، وأكرم الرجل مخافة شره، ولبست الحرير واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمه أولها فليتوقعوا عند ذلك ريحاً حمراء ومسخاً وخسفاً.

وروى أبو عبيدة بن فضيل بن عياض (٣) ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم هو عبد الرحمن بن عبد الله ابنا عبد الرحمن بن العلاء عن محمد بن المهاجر (٤) عن كيسان مولى معاوية ثنابه معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تسع وأنا أنها كم عنهن: ألا إن منهن الغناء والنوح والتصاوير والشمر والذهب وجلود السباع والخز والحرير.

وروى سلام بن مسكين عن شيخ شهد ابن مسعود يقول: الغناء ينبت النفاق في القلب(ه).

وروى عبد الملك بن حبيب(٦) ثنا عبد العزيز الأندلسي عن اسماعيل ابن عياش عن على بن زيد عن القاسم عن آبي أمامة قال: سمعت رسول الله يقول: لا يحل تعليم المفنيات ولا شراؤههن ولا بيعهن ولا اتخاذهن، وثمنهن حرام، وقد أنزل الله ذلك في كتابه « ومن الناس من يشترى لهو الحديث

<sup>(</sup>١) انظر ترجمة مجمد بن كثير في اللسان: ٧٧ه

<sup>(</sup>٢) يحي بن سعيد في اللمان : ٩٠٩

<sup>(</sup>٣) فَى الْأُصْلُ فَضُلُ ﴿ أَنْظُرُ اللَّمَانُ ٧٧٢ ﴾. وضعفه ابن الجوزيوو ثقه الدار قطني و ابن حبان.

<sup>(</sup>٤) محمد بن المهاجر في اللسان : ١٢٨٧

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث في سنن أبي داود: ٢٥٧٦ وما بعدها

<sup>(</sup>٦) أنظر اللسان : ١٧٤ والتهذيب : ٧٣٦ قال ابن حجر : وقد أفحش ابن حزم القول فيه ،ونسبه إلى الكذب ( توفى سنة ٢٣٨هـ).

voice

ليضل عن سبيل الله بغير علم » (١) والذي نفسي بيـده ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا ارتدفه شيطانان يضربان بأرجلهما صدره وظهره حتى يسكت

وبه إلى عبد الملك بن حبيب عن الأويسى (٢) عن عبد الله بن عمر البن حفص بن عاصم أن رسول الله قال: إن المغنى أذنه بيد شيطان يرعشه حتى يسكت.

وبه إلى عبد الملك بن حبيب ثنى ابن معبن عن موسى بن أعين (٣) عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله قال : إن الله حرم تعليم المغنيات وشراءهن وبيعهن وأكل أثمانهن .

وذكر البخارى قال: قال هشام بن عمار (٤) ثنا صدقة بن خالد (٥) ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر (٦) ثنا عطية بن قيس الكلابى(٧) ثنا عبد الرحمن ابن غنم الأشعرى ثنى أبو عامر أو أبو مالك الأشعرى [أنه] سمع النبي عليه السلام يقول: ليكونن من أمتى قوم يستحلون الخز والحرير والخمر والمعازف.

وروى ابن سفيان ثنى ابراهيم بن عثمان بن سعيد ثنى أحمد بن الفمر ابن أبى حماد بحمص ويزيد بن عبد الصمد قالا ثنا عبيد بن هشام الحلبي هو أبو نعيم ، ثنا عبد الله بن المبارك عن مالك عن محمد بن المذكدر عن أنسقال: قال رسول الله من جلس إلى قينة صب في أذنيه الآن ك (٨) يوم القيامة.

وبه إلى ابن شعبان ثني عمى ثنا أبوعبدالله الدورى ثنا عبيد الله القواريري

<sup>(</sup>١) سورة لقان: ٦

<sup>(</sup>۲) الأويسي هو عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي المدنى الفقيه روى عن عبد الله ابن عمر العمري ( التهذيب : ۲۹۲ )

<sup>(</sup>٣) أنظر ترجمة موسى بن أعين في المهذيب: ٥٨٥ ( توفي ١٧٧هـ )

<sup>(</sup>٤) هشام بن عمار في التهذيب ١٠:١١ -

<sup>(</sup>٥) في الأصل مجالد وترجمه في المهذيب ٤:٤:

<sup>(</sup>٦) أنظر ترجمة عبد الرحمن في التهذيب ٦ : ٢٩٧

<sup>(</sup>٧) راجع التهذيب ٧ : ٢٢٨ ، وتوفى عطية سنة ٢١هـ.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: الإيك ؛ والآنك : الرصاص ١٠٠٠

ثنا عمران بن عبيد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. في قول الله عز وجل « ومن الناس من يشتري لهو الحديث اليضل عن. سبيل الله » قال: الغناء.

وروى ابن أبى شيبة أبو بكر ثنا زيد بن الحباب(١) ثنا معاوية ابن صالح(٢) عن حاتم بن حريث(٣) عن مالك ابن أبى مريم(٤)قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فقال: أنبأنا أبو مالك الأشعرى أنه سمع النبي عليه السلام يقول: يشرب ناس من أمتى الخمر يسمونها بغير اسمها، تضرب على رءوسهم المعازف والقينات يخسف الله بهم الأرض.

وحدث فيه : أن الله تعالى نهى عن صوتين ملعونين ، صوت نائحة ،. وصوت مغنية .

وكل هذا لا يصح منه شيء ، وهي موضوعة :

أما حـديث عائشة رضى الله عنها ففيه سعيد بن أبى رزين عن أخيه(٥)؛ وكلاهما لا يدرى أحد من هما . وأما حديث على رضى الله عنه فجميع من فيه إلى يحيى بن سعيد لا يدرى من هم .

ويحيى بن سعيد لم يرو عن محمد بن الحنفية كلمة ولا أدركه .

وأماحديث ابن مسعود رضى الله عنه ففيه شيخ لم يسمَّ ولا يعرفه أحد . وأما حديث معاوية فإن فيه كيسان ولايدرى منهو ، ومحمد بن مهاجر وهو ضعيف ، وفيه النهى عن الشعر وهم يبيحونه .

وأما أحاديث عبد الملك بن حبيب فكلها هالكة .

 <sup>(</sup>١) انظر ترجمة زيد فى التهذيب ٣: ٣: ٤٠٥ و الظن أنه سمع معاوية بمكة لأن معاوية أندلسى.
 (٢) فى الأصل جريب ، وترجمته فى التهذيب ٢: ١٢٩

<sup>(</sup>٣) توفى معاوية بن صالح عام (١٨٥) وترجمته في التهذيب ٢٠٩١٠وفي توثيقه اختلاف .

<sup>(</sup>٤) مالك بن أبى مريم : نقل فى التهذيب ( ١٠ : ٢١ ) قول ابن حزم إنه لا يدرى من. هو وقال الذهبي لايعرف .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : عن أبيه ، انظره في لسان الميزان : ٩٨ حيث نقل كلام ابن حزم فيه .

وأما حديث أبى أمامة ففيه إسماعيل بن عياش (١) وهو ضعيف ، والقاسم وهو مثله وأما حديث البخارى فلم يورده البخارى مسنداً وإنما قال فيه . قال هشام بن عمّار ثم هو إلى أبى عامر أو إلى أبى مالك ولا يدرى أبو عامر هذا

وأما أحاديث ابن شعبان فهالكة.

وأما حديث أنس فبلية لأنه عن مجهولين ، ولم يروه أحدُ قط عن مالك من ثقات أصحابه ، والثانى عن مكحول عن عائشة ولم يلقها قط ولا أدركها وفيه أيضاً من لا يعرف وهو هاشم بن ناصح وعمر بن موسى ، وهو أيضاً منقطع والثالث عن أبي عبد الله الدورى ولا يدرى من هو .

وأما حديث ابن أبي شيبة ففيه معاوية بن صالح وهو ضعيف ، ومالك ابن أبي مرحم ولا يدري من هو .

وأما النهى عن صوتين فسلا يدرى من رواه ، فسقط كل مافى هذا الباب جملة .

وأما تفسير قول الله تعالى ومن الناس من يشترى لهو الحديث بأنه (٢) الغناء فليس عن رسول الله، ولا ثبت عن أحدمن أصحابه، وإنما هو قول بعض المفسرين بمن لا يقوم بقوله حجة ، وما كان هكذا فلا يجوز القول به . ثم لو صح لما كان فيه متعلق لأن الله تعالى يقول : ليضل عن سبيل الله وكل شيء يفتن ليضل به عن سبيل الله فهو إثم وحرام ، ولو أنه شراء مصحف أو تعليم قرآن ، وبالله التوفيق

فإذ لم يصح في هذا شيء أصلاً ، فقد قال تعالى : وقد فصل لكم ما حرم

<sup>(</sup>١) اسماعيل بن عياش ( التهذيب : ٨٤ ) تكام فيه قوم ووثقه آخرون ، وسئل عنه يحيى بن معين فقال لهس به في أهل الشام بأس ، والعراقيون يكرهون حديثه وقال آخر : وأما روابته عن أهل الحجاز فإن كتابه ضاع فخلط في حفظه عنهم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: فإنه

عليكم (١) وقال تعالى « هو الذى خلق لـكم ما فى الأرض جميعاً » (٢) وقال رسول الله من طريق سعد بنوقاص ، وطريقه ثابتة ، «إن من أعظم الناس جرماً فى الاسلام [ من سأل عن شىء ] لم يحرم فحرم من أجل مسألته »(٣) فصح ان كل شىء حراه تعالى علينا قـد فصله لنا ، وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال .

وخرج مسلم بن الحجاج (٤) قال ثنى هارون بن سعيد الأيلى (٥) ثنا عبد الله بن وهب ثنى عمرو هو [ابن] الحارث أن ابن شهاب حدثه عن عرو هو و بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين ، أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان تغنيان فى أيام منى و تضر بان و رسول الله مسجى بثو به فنهر هما أبو بكر فكشف رسول الله عنه فقال : دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد .

وبه (1) إلى عمرو بن الحارث أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن عروة عن عائشة قالت . دخل رسول الله وعنده جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع على الفراش وحو ل وجهه ، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال : مزمار الشيطان عند رسول الله ! فأقبل عليه فقال : دعهما .

فإن قيل إن أبا أسامة روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه فقال فيه : وليستا بمغنيتين ، قيل له قد قالت عائشة تغنيان فاثبتت الفناء لها بقولها وليستا بمغنيتين ، أى ليستا بمحسنتين ، وقد سمع رسول الله قول أبى

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: ١١٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: ٢٩

<sup>(</sup>٣) كرره أحمد فى مسنده ( ١٥٢٠ ، ١٥٤٥ ) ورواه البخارى ٩ : ٥ ٩ ومسلم ٩٢:٧ و تختلف روايته بعض الشيء عمـا ورد هنا ، وأقربها إلى مارواه ابن حزم « إن أعظم المساهبن جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته » .

<sup>(</sup>٤) أنظر صحيح مسلم ٣: ٢١ باب صلاة العيدين ، والبخارى باب سنة العيدين لأهل الإسلام ٢: ١٧

<sup>(</sup>٥) في الأصل : الأيدى

<sup>(</sup>٦) صحيح مسلم ٣: ٢٢

بكر : مزمار الشيطان ، فأنكر عليه ولم ينكر على الجاريتين غناءهما . وهذا هو الحجة التي لا يسع أحد خلافها ولا يزال النسليم لها .

وروى أبو داود السجستانى (١) ثنا أحمد بن عبيد العدانى ثنا الوليد بن مسلم ثنا سعيد بن عبد العزيز ثنا سليان بن موسى عن نافع قال : سمع ابن عمر مزماراً فوضع إصبعيه فى (٢) أذنيه و نأى عن الطريق ، وقال : يا نافع هل تسمع شيئاً ؟ قال : لا ، فرفع إصبعيه وقال : كنت مع رسول الله فسمع مثل هذا ، فصنع (٣) مثل هذا . فلو كان حراماً ما أباح رسول الله لابن عمر سماعه ، ولا أباح ابن عمر لنافع سماعه ، ولكنه عليه السلام ، كره لنفسه كل شيء ليس من التقرب إلى الله ، كما كره الأكل متكئاً والتنشف بعد الغسل بثو به بعد الدلك والستر الموشى على شدة (٤) عائشة وعلى باب فاطمة رضوان بثو به بعد الدلك والستر الموشى على شدة (٤) عائشة وعلى باب فاطمة رضوان درهم . وإنما بعث عليه السلام أن يبيت عنده دينار أو درهم . وإنما بعث عليه السلام أن يسد أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه وينهى عنه . فلم يفعل عليه السلام شيئاً من ذلك ، بل أقره و تنزه عنه ، فصح أنه مباح وأن تركه أفضل ، كسائر فضول الدنيا المباحة ، ولا فرق .

وروى مسلم بن الحجاج (٥) قال ثنا زهير بن حرب ثنا جرير بن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : جاء حبش يزفنون فى المسجد فى يوم عيد ، فدعانى رسول الله فوضعت رأسى على منكبه (٦) فجعلت أنظر إلى

<sup>(</sup>۱) مسند أى داود ۷ : ۲۳۸

<sup>(</sup>٢) في مسند السجستاني : على

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : وصنع، وفى مسند أبى داود تعليقاً على هذا الحديث، قال أبو على اللؤلؤى. سمعت أبا داود يقول : وهو حديث منكر .

<sup>(</sup>٤) السدة هنا بأب الدار والبيت ، أو شي كالظلة على الباب

<sup>(</sup>٥) أنظر صحيح مسلم ٣: ٢٢

<sup>(</sup>٦) في الأصل: منكبيه.

العبهم حتى كذنت أنا التي انصرفت عن النظر به إليهم (١).

وروى سفيان الثورى وشعبة كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى عن عامر ابن سعد البجلى (٢) أن أبا مسعود البدرى وقرظة بن كعب وثابت بن زيد كانوا فى العريش وعندهم غناء فقلت: هذا وأنتم أصحاب رسول الله فقالوا إنه رخص لنا فى الغناء فى العرس، والبكاء على الميت فى غير نوح إلا أن شعبة قال، : ثابت بن وديعة مكان ثابت بن زيد ولم يذكر أبا مسعود.

وروى هشام بن زيد ثنا حسان عن محمد بن سيرين قال: إن رجلا قدم المدينة بجوار فنزل على ابن عمر وفيهم جارية تضرب ، فجاء رجل فساومه فلم يهو منهن شيئاً ، قال انطلق إلى رجل هو أمثل لك بيعاً من هذا . فأتى إلى عبد الله بن جعفر فعرضهن عليه فأمر جارية فقال: خذى فأخذت حتى ظن بن عمر أنه قد نظر إلى ذلك ، فقال ابن عمر حسبك سائر اليوم من مزمور الشيطان ، فبايعه ثم جاء الرجل إلى ابن عمر فقال: يا أباعبد الرحمن إنى غبنت بتسعائة درهم ، فأتى ابن عمر مع الرجل إلى المشترى فقال له إنه غبن في تسعائة درهم ، فإما أن تعطيها إياه وإما أن ترد عليه بيعه . فقال: بل نعطيها إياه . فهذا عبد الله بن جعفر وعبد الله بن عمر رضى الله عنهما قد سمعا الغناء بالعود ، وإن كان ابن عمر كره ماليس من الجد فلم ينه عنه ، وقد سفر في بييع (٣) مغنية كما ترى ، ولو كان حراماً ما استجاز ذلك أصلا وقد قال قائل : قال الله تعالى « فماذا بعد الحق إلا الضلال » (٤) فقراً في ذلك يقع الفناء ، قيل له حيث يقع التروس في البساتين وصباغ ألوان الثياب ذلك يقع الفناء ، قيل له حيث يقع التروس في البساتين وصباغ ألوان الثياب ذلك يقع الفاء ، قيل له حيث يقع التروس في البساتين وصباغ ألوان الثياب وكل ما هو من اللهو (٥) .

<sup>(</sup>١) في الصحيح: أنصرف عن النظر إليهم.

<sup>(</sup>٢) انظره في المهذيب: ١٠٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بيه ينه الأصل الم

<sup>(</sup>٤) سورة يونس: ٢٢

<sup>(</sup>٥) في الأصل: اللغز

وقال رسول ألله « إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرى ما نوى » فإذا نوى المرء بذلك ترويح نفسه وإجمامها (١) لتقوى على طاعة الله عن وجل فما أقى ضلالاً . وقد قال أبو حنيفة : من سرق مزماراً أو عوداً قطعت يده ومن كسر هما ضمنهما . فلا يحل تحريم شيء ولا إباحته إلا بنص من الله تعالى أو من رسوله عليه السلام لأنه إخبار عن الله تعالى ، ولا يجوز أن يخبر عنه تعالى إلا بالنص (٢) الذي لا شك فيه وقد ، قال رسول الله «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » (٣)

\$\$ \$\frac{1}{2}\$

قال أبو بكر عبدالباقى بن بريال الحجارى (٤) رضى الله عنه : ولقد أخبرنى بعض كبار أهل زمانه (٥) أنه قال : أخذت النسخة التى فيها الأحاديث الواردة فى ذم الغناء والمنع من بيع المغنيات ، وماذكره فيها أبو محمد رضى الله عنه ونهضت بها إلى الإمام الفقيه أبى عمر بن عبد البر (٦) ووقفته عليها أياما ورغبته فى أن يتأملها ، فأقامت النسخة عنده أياماً ثم نهضت إليه فقلت ما صنعت فى النسخة ؟ فقال : وجدتها فلم أجد ما أزيد فيها وما أنقص .

تمت رسالة الغناء بحمد الله وعونه

<sup>(</sup>١) في الأصل: وأجماعها

<sup>(</sup>٢) في الأصل: بنص

<sup>(</sup>٣) أنظر هذا الحديث في باب إثم من كذب على النبي من صحيح البخارى ١ : ٢٩

<sup>(</sup>٤) فىالأصل: أبو بكر سُمُحدسُ الباقى نوفل الحجارى والاسمُمُحرَف تحريفاً شديداً . وصوابه أبو بكر عبد الباقى بن مُحمد بنسعيد بن بريال الحجارى نسبة إلى وادى الحجارة توفى سنة ٢٠٥

<sup>(</sup>٥) في الأصل : مانه

<sup>(</sup>٦) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمرى الفقيه الحافظ المسكنثرا الهالم بالقراءات وعلوم الحديث والرجال كان كثير الشيوخ على أنه لم يخرج عن الأنداس لكنه سمع من أكابر أهل الحديث بقرطبة وغيرها ومن الغرباء القادمين إليها ، وله مؤلفات كثيرة قيمة نوفى سنة 20 هـ . وترجمته في الجذوة رقم ٧٧٤

The second states of the secon

TOP White

and the first of the state of t

رسالة فى ألم الموت و إبطال

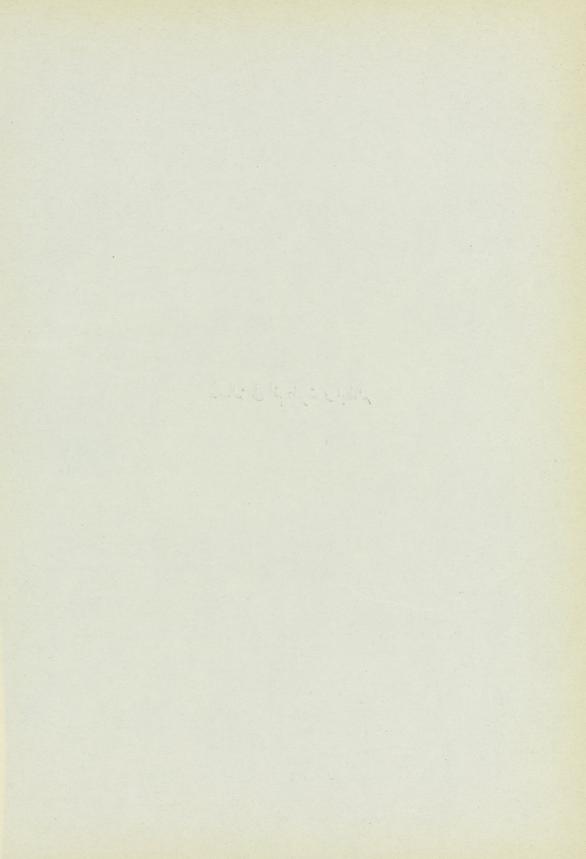

### هل للموت ألم أم لا

قال أبو محمد رحمه الله: اختلف المتقدمون من أصحاب الطبائع فى الموت: هل له ألم أم لا ألم له ، فقالت طائفة إنه لا ألم له أصلا وبهذا نقول ، لبرها نين: أحدهما حسى والآخر ضرورى عقلى راجع إلى الحسِّ أيضاً . فأما الأول فهو أنه كل من رأينا يموت ، وهو فى عقله ، إذا سئل عما يجد فإنه يقول ؛ لا شيء إلا الانحلال فقط ، وأن كلَّ من يحس عند ذلك ألماً فإنه ألم المرض الذي كان فيه ، كالوجع المختص بمكان واحد ، وما أشبه ذلك ، حتى إنه لا بدمن شيء يسميه الناس راحة الموت ، ثم لا يكون بين حكايتهم وبين زهوق أنفسهم إلا لمحة يسيرة جداً .

وأما البرهان الضرورى فإنه لا يكون ألم للشيء المألوم البته في حين وقوعه ولا يكون إلا في ثانى وقوعه ، وليس للنفس بعد الموت بقاء بحيث يصل إليها الألم الجسدى أصلا ، لأنها قد فارقت الجسد ، وأكثر ما يكون القلق الشديد ، والشوق المرعب ، لمن فارق عقله . وقد يعرض مثل ذلك القلق لمن يبرأ من مرضه ، فإذا برئوا وسئلوا عن ذلك أخبروا أنهم لم يكونوا يجدون شيئاً .

وقد نجد من تخرج النفس من بعض أعضائه فيموت ذلك العضو خاصة من المفلو جين ، ومنعفن بعض أعضائه لبعض القروح والعلل ، لا بالموت ، لخروج النفس عن ذلك الموضع ، حين خروجها ، لا بعدده . وإنما الألم ما دامت النفس في ذلك الموضع قوية التشبث .

وأما الطائفة التي قالت إن للموت ألماً ، فلم تأت ببرهان يصحح قولها ،

وقد يمكن أن تشغب من شدائد المرض (١)و مقدمات الموت التي عنها يكون ، ومن الشريعة بقول الني صلى الله عليه وسلم: إن للموت لسكرات . وهذا لا حجة فيه لقو لهم ، لأن هذه الآلام التي تظهر من المريض إنما هي مادامت النفس متشبثة بالجسد مقترنة به ، لا بعد الموت. إنما هو حال الفراق ، وحال الفراق[أليم]. وقوله إن للموت سكرات حقوصدق لاشك فيه ، لأنه قد يمكن أنه عليه السلام يصف ما يكون سبباً للموت ، من فساد الجسم واضطراب حاله الموجب للألم للموت ، فهي من سكراته ؛ وقد يكون ذلك لعناء في النوم، فلم يعن عليه السلام قط إلا من له سكرات متقدمة، وقد يكون عليه السلام يصف حاله ، وماكان مثلها ، أو يكون عني ماكان مايتخوف بعده ، وما يفكر العاقل حينئذ فيما يقدم عليه، فتكون سكر ات معلقة بنفسه و لا سبيل إلا ما يكون إلا مافي قلبه أو فيما بعده حين لقائه لها ، ولم ينصُّ عليه السلام على أن حال الموت ذات ألم فيكون معارضاً للمذكور ، وحاشا له عليه السلام أن يأتي بخلاف ما تقتضيه العقول وتدركه المشاهدات، إنما يصفه بهذا من يربد إطفاء نوره ، وإبطال كلمته ، وتوهين أمره ، ويأبي الله إلا أن يتم نوره ، و بالله تعالى التو فيق.

عت الرسالة فى ألم الموت وإبطاله والحمد للة رب العالمين ، وصلى الله على سيدنا محمد

<sup>(</sup>١) أى تؤيد رأيها بشغب وسفسطة . مستشهدة بشدائد المرض ، وبقول الرسول : إن للموت لسكرات

فصل فى معرفة النفسى بغيرها وجهلها بذاتها

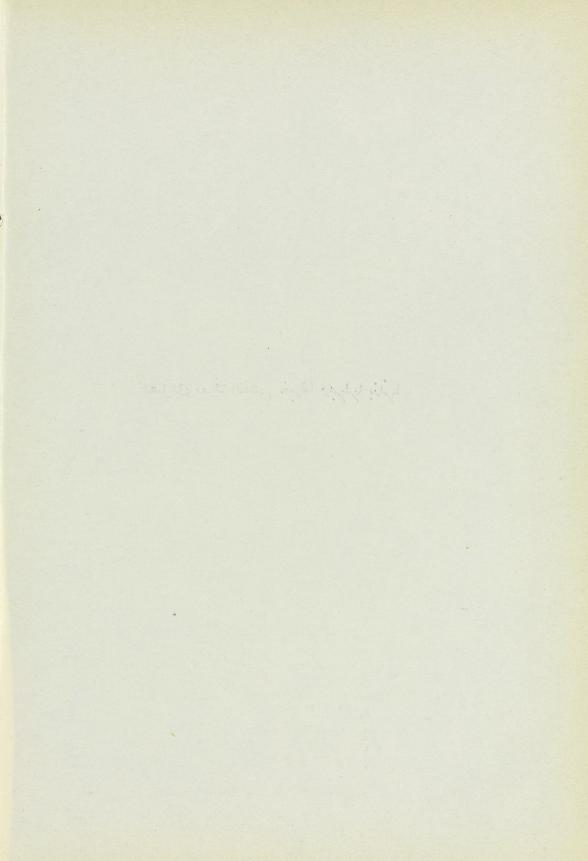

#### بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على سيدنا محمد وآله

#### فصل فى معرفة النفسى بغيرها وجهلها بذاتها

قال أبو محمد على بن أحمد بن حزم رضي الله عنه :

أطلت الفكر في نفسي ، بعد تيقني أنها المدبرة للجسد ، والحساسة الحية العاقلة المميزة العالمة ، وأن الجسد موات لاحياة له ، وجماد لاحركة فيه إلا أن تحركه النفس ، وبعد إيقاني أنها صاحبة هذه الفكرة ، والمحركة للساني عما تريد إخراجه مما استقر عندها فقالت مخاطبة لنفسها ، باحثة عن حقيقة أمرها :

يا أيتها النفس المدبرة لهذا الجسد : أاست التي قد عرفت صفات جسدك الذي واليت تدبيره، وحققتها وضبطتها ؟ قالت بلي . قالت : يا أيتها النفس المدبرة لهذا الجسد : ألست التي تجاوزت جسدك المضاف تدبيره إليك فخلص فهمك ومجمك إلى سائر ما يليك من الارض والماء والهواء ، وسائر الاجرام ثم إلى ما لم يبلك من الاجرام ، فميزت أجناس كل ذلك وأنواعه وأشخاصه ، وحققت صفات كل ذلك : الذاذية والغيرية ، وفر قت بين كل ذلك بالفروق الصحيحة ، ثم تخطيت كل ذلك إلى الافلاك البعيدة وما فيها من الاجرام النيرة فعرفت كيفية أدوارها ، ووقفت على حقيقة مدارها ، وضبطت كل دلك ، وأشرفت عليه ، وسرحت هنالك ، وأوغلت في تلك الطرق والمسالك ، وخضت إليه الانوار والظلم ، واقتحمت نحوه في تلك الطرق والمسالك ، وخضت إليه الانوار والظلم ، واقتحمت نحوه الابعاد حتى أتيته من أمم ، ولم يخف ما بعد وغمض ؟ قالت : بلي .

قالت : يا أيتها النفس المشرفة على ذلك كله : ألست التي لم تقنعي بهذا المقدار من العلم على عظمه وطوله ، ولا ملاً خزانتك هذا الحظ من الإشراف، على كبر شأنه وهوله، حتى تعديت إلى ما كان قبل حلولك فى هذا الجسد وارتباطك به ، من أخبار القرون البائدة والمالك الداثرة والأم الغابرة والوقائع الشنيعة . ألست التى لم يكفك هذا كله حتى تجاوزت العالم بما فيه ، وطفرته من جميع نواحيه ، فشاهدت الواحد الأول، ووقفت إلى الحق الأول المبدع للعالم بكل ما فيه ، فأشر فت على أنه هو ، وتوهمت إحداثه الكل ما دونه لتوهمك لكل ما شاهدته بحواسك ، فأحطت بكل هذا علماً ، واحتويت على جميعه فهما ؟ قالت : بلى .

قالت: يا أيتها النفس التى بلغت هذه المبالغ النائية ، وترقت إلى هذه المراقى العالية ، وسربت فى تلك السبل الغامضة ، واستسهلت الولوج إلى تلك الشماب الخافية ، وسمت إلى التوقل إلى تلك المنازل السامية ، وتكلفت الارتقاء إلى دار تلك الفلك الشاهقة : تفكرى إذ وصلت إلى هذه الرتب ، وخرقت تلك الحجب ، ورفعت دونك تلك الستور المسبلة ، وفتحت لك تلك الأبواب المغلقة المقفلة ، وسهل عليك تولج تلك المضايق الهائلة ، وتأتى لك تخلل تلك الثالثنايا البعيدة ، هل عرفت مائيتك ، وهل دريت كيفيتك ، وهل لك تخلل تلك الثرفت على حملك وقفت على أى شيء أنت ، وما هو جوهرك ؟ وهل أشرفت على حملك لصفاتك ، كيف حملتها ؟ قالت : لا ، ما عرفت شيئاً من ذلك .

قالت: يا أيتها النفس العارفة بغيرها ، الجاهلة بذاتها: هل تعرفين محلك ومن أين أنت ، ومن أين تتكلمين ، وكيف تحركين هذه الأعضاء المصونة إذا حركتها ، الساكنة إذا تركتها ؟ قالت : لا .

قالت: يا أيتها النفس المعجب شأنها فيها علمت وفيها جهلت: هل تذكرين أين كنت ومن أين أقبلت ، وكيف تعلقت بهذا الجسد المظلم الميت الجاهل، وكيف تصريفك له ، وكيف بقاؤك فيه بالاسباب الممسكة الك معه ، وكيف انفصالك عنه عند الآفات العارضة له ؟ قالت : لا .

قالت : يا أيتها النفس المعترفة بجهل ذاتها ، الواقفة على علم ما عداها :

ألست أنت المخاطبة والمسئولة السائلة؟ قالت : بلي .

قالت: فما قطع بك عن معرفة ذاتك وصفاتك و مكانك و بده شأنك و محلك و تنقلك عنه؟ وتنقلك ، وكيف تعلقت بهذا الجسد وكيف تصريفك له وكيف تنقلك عنه؟ فتد برت هذا فأيقنت أنه لو كان علمها ماعلمت بقوتها وطبيعتها ، دون مادة من غيرها ، لكان المعجز لها بما جهلته أسهل عليها من الممكن لها بما علمت . فاعترفت بأن لها مد برآ علمها ما علمت من البعيدات فعلمته ، وجهلت ما لم يطلعها طلعه من القريبات فجهلته ، فيالك برها نا على عجز المخلوق ومهانته وضعفه وقلته ، نعم وعلى أن النفس لا تفعل و لا تقعد إلا بقوة وإرادة من قبل غيرها لا تتجاوزها و لا تتعداها ، ولله الأمركله ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلى العظيم ، وحسبنا الله و نعم الوكيل .

انتهی القول فی النفس و الحمد لله وحده وصلی الله علی سیدنا محمد وآله ، وسلم تسلیماً کثیراً



رسالة فى مداواة النفوس وتهذيب الانفلاق والرزهد فى الرذائل



بسم الله الرحمن الرحيم رب أسألك العون اللهم صل على محمد وآله وسلم

## رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل

قال أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقية الأندلسي :

الحمد لله على عظيم منذ، ، وصلى الله على سيدنا محمد عبده وخاتم أنبيائه ورسله . وسلم تسليما كثيراً ، وأبرأ إليه تعالى من الحول والقوة ، وأستعينه على كل ما يعصم في الدنيا من جميع المخاوف والمكاره ، ويخلص في الأخرى من كل هول ومضيق .

أما بعد: فإنى جمعت في كتابى هذا معانى كثيرة أفادنيها واهب التمييز تعالى، عمر ور إلايام و تعاقب الأحوال، بما منحنى عز وجل من الفهم (۱) بتصاريف الزمان والإشراف على أحواله. حتى أنفقت فى ذلك أكثر عمرى. وآثرت تقييد ذلك بالمطالعة له، والفكرة فيه، على جميع اللذات التي تميل إليها أكثر النفوس، وعلى الازدياد من فضول المال، ورقمت (۲) كل ما سبرت من ذلك بهذا الكتاب لينفع الله تعالى به من شاء من عباده ممن يصل إليه، ما أتعبت فيه نفسي وأجهدتها فيه وأطلت فيه فكرى، فيأخذه عفواً، وأهديته إليه هديا، فيكون ذلك أفضل له من كنوز المال وعقر الأملاك إذا تدبره ويسره الله تعالى لاستعاله. وأنا راج في ذلك من الله تعالى أعظم الأجر لنيتي في نفع عباده وإصلاح ما فسد من أخلاقهم، ومداواة عال نفوسهم وبالله تعالى أستعين، وحسبنا الله تعالى ونعم الوكيل.

<sup>(</sup>١) في الاصل: التهم

<sup>(</sup>٢) في الاصل: وزيمت

## ١ \_ فصل في مداواة النفوس وإصلاح الأخلاق

١ – لذة العاقل بتمييزه ، ولذة العالم بعلمه ، ولذة الحكيم بحكمته ، ولذة المجتهد لله عز وجل باجتهاده ، أعظم (١) من لذة الآكل بأكله ، والشارب بشر به والواطئ بوطئه ، والكاسب بكسبه ، واللاعب بلعبه ، والآمر بأمره . وبرهان ذلك أن الحكيم والعالم والعاقل والعامل ومن ذكر نا (٢) واجدون لسائر اللذات التي سمينا كما يجدها المنهمك فيها ، ويحسرونها كما يحسها المقبل عليها ، وقد تركوها وأعرضوا عنها وآثر واطلب الفضائل عليها .

وإنما يحكم في الشيئين من عرفهما ، لا من عرف أحدهما ولم يعرف الآخر . ٧ - إذا انعقبت الا مور كلها فيسدت عليك ، وانتهت في آخر في الحكر تك باضح حلال جميع أحو الى الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط ، لأن كل أمل ظفرت به ، فعقباه حزن إما بذها به عنك وإما بذها بك عنه ، ولا بد من أحد هذين السبيلين ، الا العمل لله عز وجل فعقباه على على حال حسر ور في عاجل و آجل : أما في العاجل فقلة الهم بمايهتم به الناس وأنك به مُعَدَّظُم من الصديق و العدو ، وأما في الآجل ، فالجنة .

٣ - تطلبت غرضاً يستوى الناس كلهم فى استحسانه وفى طلبه فلم أجده الا واحداً وهو : طرد الهم : فلما تدبر ته علمت أن الناس كلهم لم يستووا فى استحسانه فقط ولا فى طلبه فقط ، ولكن رأيتهم على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم وإرادتهم لا يتحركون حركة أصلا إلا فيما يرجون به طرد مم "، ولا ينطقون بكلمة أصلا الا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم ؛ فمن مخطى وجه سبيله ومن مقارب للخطأ ، ومن مصيب ، وهو الأقل من الناس فى الأقل من أموره ، والله أعلى .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أعظم لذة ماذكرنا.

<sup>(</sup>٢) مكررة في الأصل.

[ فطر د الهم (١) ] مذهب قد اتفقت الأمور كلها مذ خلق الله تعالى العالم إلى أن يتناهى عالم الابتداء ، ويعاقبه عالم الحساب ، على أن لا يعتمــدوا جميعهم (٢) شيئاً سواه وكل غرض غيره : فني الناس من لا يستحسن أذى الناس ومن لادين له فلا يعمل للآخرة ، وفي الناس من أهل الشر من لابريد الخير ولا الأمن ولا الحق ، وفي الناس من يريد(٣) الخول هواه وإرادته على بعد الصيت ، ومن الناس من لا يريد المال ويؤثر عدمه على وجوده كشير من الأنبياء عليهم السلام، ومن تلاهم من الزهاد والفلاسفة، وفي الناس من يبغض اللذات بطبعه ويستنقص طالبها ، كمن ذكرنا من المؤثرين فقد المال على اقتنائه ، وفي الناس من يؤثر الجهل على العلم كأ كثر من نرى من العامة ، وهذه هي أغراض الناس التي لاغرض لهم سواها ، وليس في العالم مذكان إلى أن يتناهى ، أحد (٤) يستحسن الهم ولايريد إلا طرحه عن نفسه. فلما استقر في نفسي هذا العلم الرفيع ، وإنكشف ليهذا السر العجيب ، وأنار الله تعالى لفكرى هذا الكنز العظيم، بحثت عن سبيل موصلة على الحقيقة ـ إلى طرد الهم"، الذي هو المطلوب النفيس الذي اتفق جميع أنواع الإنسان الجاهل منهم والعالم والصالح والطالح على السعى له ، فلم أجدها إلا التوجه إلى الله عز وجل بالعمل للآخرة ، والا فإنما طلب المال طلابه ليطردوا به عن أنفسهم هم الفقر، وإنما طلب الصوت من طلبه ليطرد به عن نفسه هم الاستعلاء عليها ، وإنما طلب اللذات من طلبها ليطرد بها عرب نفسه هم فوتها ، وإنما طلب العلم من طلبه ليطرد به عن نفسه همَّ الجهل ، وإنما هشَّ إلى سماع الأخبار ومحادثة الناس من يطلب ذلك ليطرد بها عن نفسه هم التوحد

<sup>(</sup>١) زيادة من « م » . وفي الأصل بياض

<sup>(</sup>٢) في م: إسعيهم .

<sup>(</sup>٣) في م: يؤثر

<sup>(</sup>٤) في الأصل: لأحد والتصحيح عن «م»

و مفييب أحوال العالم عنه ، وإنما أكل من أكل ، وشرب من شرب ، و نكم من نكح ، ولبس من لبس ، ولعب من احب ، واكتنز من اكتنز ، وركب من ركب ، ومشى من مشى ، وتورع من تورع ، ليطردوا عن أنفسهم هم الضداد هذه الأفعال. وسائر الهموم في كل ما ذكرنا ـ لمن تدبره ـ هموم حادثة " لا بد منها من عوارض تعرض في خلالها ، وتعذر ما يتعذر منها ، وذهاب ما وجد منها ، والعجز عنه لبعض الآفات الكائنة ، وأيضاً سوء شحٌّ بالحصول على ما حصل عليه من كل ذلك: من خوف منافس ، أو طعن حاسد أو اختلاس راغب، أو اقتناء عدو ، معالذم والإثم وغير ذلك . ووجدت العمل للآخرة سالماً من كل عيب، خالصاً من كلكدر، مو صلا إلى طرد الهمُّ على الحقيقة ؛ ووجدت العامل للآخرة ، إن امتحن بمكروه في تلك السبيل ، لم يهتم ، بل يسر ؛ إذ رجاؤه في عاقبة ما ينال منه ، عون ﴿ (١) له على ما يطلب وزائد من الغرض الذي إياه يَـقـُـصـد ، ووجدته إن عاقه عما هو بسبيله عائق لم يهتم ، إذ ليس مؤاخذاً بذلك فهو غير مؤثر فيما يطلب . ووجدته إن قصد بالأذى سر ، وإن نكبته نكبة سر ، وإن تعب فيما سلك فيه سر ، فهو في سرور متصل أبداً ، وغيره بخلاف ذلك أبداً .

فاعلم أنه مطلوبواحد: وهو طرد الهم؛ وليس إليه، إلا طريقواحد وهو العمل لله تعالى. فما عدا هذا فضلال وسخف.

٤ - لا تبذل نفسك إلا فيما هو أعلى منها ، وليس ذلك إلا فى ذات الله عز وجل فى دعاء إلى حق ، وفى حماية الحريم ، وفى دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى ، وفى نصر مظلوم ، وباذل نفسه فى عرض دّنيا كبائع الياقوت بالحصى .

ه – لا مروءة لمن لادين له .

<sup>(</sup>١) في الأصل: دعوى

7 – العاقل لا يرى لنفسه ثمناً إلا الجنة .

لا بليس فى ذم الرياء حبّالة: وذلك أنه رُبَّ متنع من فعل خير خوف أن يُـطَـن به الرياء ، فإذا طرقك منه هذا فامض على فعلك ، فهو شديد الألم عليه .

٨ -- باب عظيم من أبواب العقل والراحة وهو: طرح المبالاة بكلام الناس، واستعال المبالاة بكلام الخالق عز وجل بل هو باب المقل كلهو الراحة كلها \_ من قدَّر أنه يسلم من طعن الناس وعيبهم فهو مجنون . من حقق النظر وراض نفسه على السكوت على الحقائق ، وإن آ لمته (١) في أول صدمة كان اغتباطه بذمالناس إياه أشد وأكثر من اغتباطه بمدحهم إياه. بل مدحهم إياه إن كان بحق : وبلغه مدحهم له أسرى ذلك فيـه العجب ، فأفسد بذلك فضائله. وإن كان بباطل، فبلغه، فكشر "، فقد صار مسروراً بالكذب. وهذا نقص شديد . وأما ذم الناس إياه ، فإن كان محق ، فبلغه ، فربماكان ذلك سبباً إلى تجنبه ما يعاب عليه ؛ وهذا حظ عظيم لا يزهد فيه إلا ناقص . وإن كان بباطل، فبلغه، فصبر، أكتسب فضلا زائداً بالحلم والصبر، وكان مع ذلك غانماً ، لأنه يأخذ حسنات من ذَّمَهُ بالباطل ، فيحظى بها في دار الجزاء، أحوجَ ما يكون إلى النجاة بأعمال لم يتمب فيها ولا تـكلفها ، وهذا حظُّ رفيع لايزهد فيه إلا مجنون . وأما إن لم يبلغه مدح الناس فكلامهم وسكوتهم سواء، وليسكذلك ذمهم إياه لأنه غانم للأجر، على كل حال، بلغه ذمهم أو لم يبلغه . ولو لا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثناء الحسن« ذلك عاجل بشرى المؤمن » لوجب أن يرغب العاقل في الذم بالباطل أكثر من رغبته في المدح بالحق، ولكن إذا جاءهذا القول فإنما تكون البشري بالحق لا بالباطل، فإنما تجب البشرى بما في المدح لا بنفس المدح.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ألمتها

ه – ايس بين الفضائل والرذائل ، ولا بين الطاعات والمعاصى ، إلا نفار النفس وأنسها فقط . فالسعيد من أنست نفسه بالفضائل والطاعات ، ونفرت من الرذائل والمعاصى ، والشقى من أنست نفسه بالرذائل والمعاصى ونفرت عن الفضائل والطاعات . وليس ها هنا إلا صنع الله وحفظه .

متشبه بالشياطين، وطالب الأجر فى الآخرة (١) متشبه بالملائكة ، وطالب الشرمتشبه بالشياطين، وطالب الصوت والغلبة متشبه بالسباع، وطالب اللذات متشبه بالبهائم، وطالب المال لـعَيْنِ المال لـ لالنفقه فى الواجبات والنوافل المحمودة له أسقط وأرذل من أن يكونله فى شيء من الحيوان شبه ، ولكنه يشبه الغدران التى فى الكهوف فى المواضع الوعرة ، لا يَسْتَفع عُ بها شيء من الحيوان إلا ما قل من الطائر، ثم تجفف الشمس والربح ما بتى منه ، كذلك مُعِنْ المال الذى لا ينفق فى معروف .

الماقل لا يغتبط بصفة يفوقه فيها سبع أو بهيمة أوجماد، وإنما يغتبط بتقدمه في الفضيلة التي أبانه الله بها عن السباع والبها موالجمادات، وهي التمييز الذي يشارك فيه الملائكة. فن سر بشجاعته التي يضعها في غير حقها (٢) لله تعالى فليعلم أن النمر أجرؤ منه، وأن الاسد والذئب والفيل أشجع منه، ومن سر بقوة جسمه فليعلم أن البغل والثور والفيل أقوى منه جسما، ومن سر بحمله الاثقال فليعلم أن الجمار أحمل منه، ومن سشر بسرعة عدوه فليعلم أن الحكاب والأرنب أسرع عدواً منه، ومن سشر بحسن صوته فليعلم أن كثيراً من الطير أحسن منه صوتاً، وأن أصوات المزامير ألذ وأطرب من صوته ، فأى فخر أو أى سرور فيما تكون فيه هذه البهامم متقدمة له؟ لحكن من قوى تمييزه، واتسع علمه وحسن عمله ، فليغتبط بذلك فإنه لا يتقدمه في هذه الوجوه إلا الملائكة وخيار الناس .

<sup>(</sup>١) في م: طالب الآخرة

<sup>(</sup>٢) في م: موضعها

۱۲ – قول الله تعالى « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى » (۱) ، جامع « لكل فضيلة . لأن نهى النفس عن الهوى هو ردعها عن الطبع الغضى ، وعن الطبع الشهوانى ، لأن كليهما واقع تحت موجب الهوى ، فيلم يبق إلا استعمال النفس للنطق الموضوع فيها ، الذى به با نت عن البهائم والحشرات والسباع .

17 — قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للذى استوصاه «لا تغضب» وأمره عليه السلام: أن يحب المرء لغيره ما يحب انفسه ، جامعان لكل فضيلة لأن فى نهيه عن الغضب رَدْع النفس ذات القوة الغضبية عن هواها ، وفى أمره عليه السلام بأن يحب المرء لغيره ما يحب انفسه ردع النفوس عن القوة الشهوانية وجمع الزاتمة العدل ، الذى هو فائدة النطق الموضوع فى النفس الناطقة .

### ٢ \_ فصل في العلم من الما المن علمال

15 – لو لم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال يهابونك ويحبونك وأن العلماء يحبونك ويكرمونك، لحكان ذلك سبباً إلى وجوب طلبه، فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة؟ ولو لم يكن من نقص الجهل إلا أن صاحبه يحسدالعلماء ويغبطه نظراؤه من الجهال، لكان ذلك سبباً إلى وجوب الفرار منه فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة.

10 – ولو لم يكن من فائدة العلم والاشتغال به إلا أنه يقطع المشتغل به عن الوساويس المضنية ، ومطارح الآمال التي لا تفيد غير الهم ، وكفاية الأفكار المؤلمة للنفس ، لكان ذلك أعظم داع إليه . فكيف وله من الفضائل ما يطول ذكره ؟ ومن أقلما ما ذكرنا ، بما يحصل عليه طالب العلم . وفي مثله ما يطول ذكره ؟ ومن أقلما ما ذكرنا ، بما يحصل عليه طالب العلم . وفي مثله

<sup>(</sup>١) سورة النازعات : ٤٠ – ٤١

أتعب ضعفاء الملوك أنفسهم فتشاغلوا عما ذكرنا بالشطرنج والنرد والحمر والخروالأغانى وركيض الدواب فى طلب الصيد وسائر الفضول التى تعود بالمضرة فى الدنيا والآخرة ، وأما بفائدة فلا (١) .

17 – لو تدبر العالم فى مرور ساعاته ماذا كفاه العلم من الذل بتسلط الجهال ، ومن الهم بمغيب الحقائق عنه ، ومن الغبطة بما قد بان له وجهه من الأمور الحفية عن غيره ، لزاد حمداً لله عز وجل ، وغبطة بما لديه من العلم ، وغبة فى المزيد منه .

۱۷ ــ ومن شغل نفسه بأدنى العلوم وترك أعلاها ، وهو قادر عليه ، كان كزارع الذرة فى الأرض التى يجود فيها البر ، وكزارع الشعراء حيث يزكو النخل والزيتون .

۱۸ - نشر العلم عند من ليس من أهله مفسد لهم كإطعام العسل والحلوى من به احتراق وحمَّى ، وكتشميمك المسك والعنبرلمن به صداع من احتدام الصفراء.

الباخل بالعلم أ الوكم من الباخل بالمال ، لأن الباخل بالمال أشفَق من فناء ما بيده ، والباخل بالعلم بخل بما لا يفني على النفقة ولا يفارقه مع البذل .

٠٠ ــ من مال بطبعه إلى علم ما ــ وإن كان أدنى من غيره ــ فلا يشغلها بسواه، فيكون كغارس النارجيل بالأندلس وكغارس الزيتون بالهند، وكل ذلك لا ينجب .

العلوم ماقر بك من خالقك تعالى ، وما أعانك على الوصول إلى رضاد .

<sup>(</sup>١)في الأصل: فائدة

والعلم والفضائل إلى من فوقك .

٢٣ – العلوم الغامضة كالدواء القوى ، يصلح الأجساد القوية ، ويهلك الأجساد الضعيفة ، وكذلك العلوم الغامضة تزيد العقل القوى جودة، وتصفيه من كل آفة ، وتهلك ذا العقل الضعيف .

على الجنون ما لو غاصه صاحبه على العقل لكان أحكم من الحسن البصرى ، وأفلاطون الآثيني ، وبزر جمهر الفارسي .

٢٥ – وقف العقل عند أنه لا ينفع ، أنه لم يؤيد بتوفيق في الدين أو بستعثد في الدنيا .

٢٦ – وقف العلم عند الجهل بصفات البارى عز وجل .

٢٧ – لا آفة على العلوم وأهلها أضر من الدخلاء فيها ، وهم من غير أهلها ، فإنهم يجهلون ويظنون أنهم يعلمون ، ويفسدون ويقدرون أنهم يصلحون .

حلى حاسن الأخلاق كلها ، واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد بمحمد رسول على محاسن الأخلاق كلها ، واستحقاق الفضائل بأسرها فليقتد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وليستعمل أخلاقه وسيره ما أمكنه ، أعاننا الله على الاقتداء به بمنية ، آمين آمين .

۲۹ – غاظنی أهل الجهـــل مرتین من عمری : إحداهما كلامهم فیما لا یحسنو نه أیام جهلی ، والثانیة بسكوتهم عن الــكلام بحضرتی أیام علی . فهم أبداً ساكتون عما ینفعهم ناطقون فیما یضر هم . وسر "نی أهل العلم مرتین من عمری : إحداهما بتعلیمی أیام جهلی ، والثانیة بمذاكرتی أیام علمی .

٣٠ ــ من فضل العــلم والزهد في الدنيا أنهما لا يؤتيهما الله عز وجــل إلا أهلهما ومستحقهما ، ومن نقص علو" أحوال الدنيا ــ من المال والصوت ــ

أن أكثر ما يقعان فني غير أهلهما وفيمن لا يستحقهما، ومن طلب الفضائل لم يُسَايَر إلا أهلها ولم يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق الفضائل لم يُسَايَر إلا أهلها ولم يرافق في تلك الطريق والوفاء والأمانة والحلم وصفاء الضائر وصحة المودة – ومن طلب الجاه والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب الكلبة والثعالب الخلبة، ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو في المعتقد، خبيث الطبيعة.

٣١ – منفعة العلم في استعال الفضائل عظيمة وهو أنه يعلم حسن الفضائل ، فيأتيها – ولو في الندرة – ويعلم قبح الرذائل ، فيتجنبها – ولو في الندرة – ويسمع الثناء الحسن فيرغب في مثله ، والثناء الردى فينفر منه ، فعلى هذه المقدمات وجب أن يكون للعلم حصة في كل فضيلة ، ولا يأتي الفضائل من لم يتعلم العلم إلا صافي الطبع جداً . فاضل التركيب ، وهذه منزلة خص بها النديون عليهم الصلاة والسلام ، لأن الله تعالى علمهم الخير كله دون أن يتعلموه من الناس .

# ٣ \_ فصل في الأخلاق(١) والسير

۳۷ – احرص على أن توصف بسلامة الجانب، و تَحَفَّظ من أن توصف بالدها، فيكثر المتحفظون منك ، حتى ربما أضر ذلك بك ، وربما قتلك . وسما تكره ، يقلَّ هَمُّكَ إذا أتاك ، ولم تستضر بتوطينك أولا، ويعظم سرورك ، ويتضاعف إذا تاك ماتحب عالم تكن قد رته . على – إذا تكاثرت الهموم سقطت كلها .

٣٥ ــ الغادر يني بالمحدود [ والوافى يغدر بالمحدود ] (٢) ، والسعيد كل السعيد في دنياه من لم يضطره الزمان إلى اختبار الإخوان .

<sup>(</sup>١) في الأصل: الاختلاف

<sup>(</sup>۲) زیادة من «م»

٣٦ ـ لا تفكر فيمن يؤذيك ، فإنك إن كنت مقبلا ، فهو هالك ، وسعدك يكفيك ، وإن كنت مدبرا فكل أحد يؤذيك .

٣٧ - طوى لمن علم من عيوب نفسه أكثر بما يعلم الناس منها .

٣٨ — الصبر على الجفاء ينقسم ثلاثة أقسام: فصبر عن من يقدر عليك ، وصبر عن من ولا تقدر عليه ، و سبر عن من تقدر عليه ولا يقدر عليك ، و صبر عن من لاتقدر عليه ، ولا يقدر عليك . فالأول ذل و مهانة وليس من الفضائل ، والرأى لمن خشى ما هو أشد بما يصبر عليه المتاركة والمباعدة . والثانى فضل و بر و هو الحلم على الحقيقة ، و هو الذي يوصف به الفضلاء ، والثالث ينقسم قسمين: إما أن يكون الجفاء عن لم يقع منه إلا على سبيل الغلطة والوهلة ، و يعلم قبح ماأتى به و يندم عليه ، فالصبر عليه فضل و فرض و هو حلم على الحقيقة ، وأما ما من كان لا يدرى مقدار نفسه و يظن أن لها حقا يستطيل به ، فلا يندم على ما سلف منه ، فالصبر عنه ذل للصابر و إفساد للمصبور عليه لأنه يزيد استشراء ، والمعارضة له سخف ، والصواب إعلامه بأنه كان عكنا أن ينتصر منه ، وأما جواب السفلة فليس جوابه إلا النكال و حده .

وداخلهم؟ والعز والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهم ، وليكا (١) يندم عليه في معاده ، وغيظاً ينضج كبده . وذلاً ينكس همته . فما الظن بعد بمن خالطهم وداخلهم؟ والعز والراحة والسرور والسلامة في الانفراد عنهم ، ولكن اجعلهم كالنار ، تدن بها ولا تخالطها ليلة .

. ٤ - لا تؤخر (٢) شيئاً من عمل عدل (٣) لأن تحققه ، بأن تُعجله اليوم (٤) - وإن قل - فإنَّ من قليل الأعمال يجتمع كثيرها ، وربما أعجز

(1) Exity places

<sup>(</sup>١) في الأصل: وإغا

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لا تؤخر التحقرن

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عدلا

<sup>(</sup>٤) فى الأصل : بأن العجلة اليوم

أمرها عن ذلك فبطل الكل ، ولا تحقر شيئاً مما ترجو به تثقيل ميزانك يوم البعث أن تعجله الآن – وإن قلَّ – فإنه يحط عنك كثيراً ، لواجتمع لقذف بك في النار .

13 — الوجع والفقر والنكبة والخوف لايحس أذاها إلا من كان فيها ولا يعلمه من كان خارجاً عنها ، وفساد الرأى والعار والإثم لا يعلم قبحها إلا من كان خارجاً عنها ، وليس يراه من كان داخلاً فيها . الأمن والصحة والغنى لا يعرف حقها إلا من كان خارجاً عنها ، وليس يعرفه (١) من كان فيها ، وجودة الرأى والفضائل وعمل الآخرة لا يعرف فضلها إلا من كان من أهلها ، ولا يعرفه من لم يكن منها .

٢٤ – أول من يزهد في الغادر من غدر له الغادر ، وأول من يمقت شاهد الزور من شهد له به ، وأول من تهون الزانية في عينه فالذي يزنى بها .

عد شدة – ما رأينا شيئاً فسد وعاد إلى صحته إلا بعد لأى – أى بعد شدة – فكيف بدماغ يتوالى عليه فساد السكر كل ليلة ؟ وإن عقلاً زَّينَ لصاحبه تعجيل إفساده كل ليلة ، لعقل (٢) ينبغى أن يتهم .

٤٤ ـ قد ينحس العقل بتدبيره ، ولا يجوزأن يسمد الأحمق بتدبيره .

وع – لاشيء أضر على السلطان من كثرة المتفرغين حواليه ، فالحازم يشغلهم بما لا يظلمهم فيه ، فإن لم يفعل شغلوه بما يظلمو نه فيه .

٤٦ \_ مقرب أعدائه قاتل نفسه .

٧٤ - كثرة وقوع المين على الشخص تسهل أمره وتهو ّنه .

١٤ – التهويل بلزوم زي ما ، والا كفهرار وقلة الانبساط ، ستائر جعلها الجهال الذين مكنتهم (٣) الدنيا ، أمام جهلهم .

<sup>(</sup>١) في م: وليس يعرف حقها

<sup>(</sup>٢) في الاصل : العقل

<sup>(</sup>٣) في الاصل: مكنهم

اجهد فى أن تستعين فى أمورك بمن يريد منها لنفسه مثل ماتريد لنفسك و لا تستعن فيها بمن حظه من غيرك كحظه منك.

١٥ - لا تجب عن كلام نقل إليك عن قائل حتى توقن أنه قاله ، فإن من نقل إليك كذباً ، رجع من عندك بحق .

٥٧ – ثق بالمتدين وإن كان على غير دينك ، ولا تثق بالمستخف وإن أظهر أنه على ذينك ، من استخف بحرمات الله تعالى فلا تأمنه على شيء ما تشفق عليه .

٥٣ – وجدت المشاركين بأرواحهم أكثر من المشاركين بأموالهم وعلة ذلك طبيعة فى البشر ، إنما تأنس النفس بالنفس ، فأما الجسد فمستثقل مبروم به ودليل ذلك استعجال المرء بدفن جسد حبيبه إذا فارقته نفسه وأسفه لذهاب النفس وإن كانت الجثة حاضرة بين يديه .

٥٤ – لم أر لأبليس (١) أصيـد ولا أقبح ولا أحمق من كلمتين ألقاهما على ألسنة دعاته: إحداهما إعتذار من أساء بأن فـلاناً أساء قبله، والثانية: استسهال الإنسان أن يسيء اليوم لأنه قد أساء أمس.

٥٥ - بذل الواجبات فرض، وبذل ما فضل عن القوت جود، والإيشار على النفس من القوت ، بما لا تهلك على عدمه ، فضل ، ومنع الواجبات حرام ، ومنع ما فضل عن القوت بخل وشح . والمنع من الايشار ببعض القوت منع ، ومنع النفس أو الأهل القوت أو بعضه نتن ورذالة ومعصية ، والسخاء بما ظَلَهُ مَا تبذل مال غير حقه، ظلم مكرر (٢) ، والذم جزاء ذلك لا الحمد ، لأنه إنما تبذل مال غيرك على الحقيقة لا مالك ، وإعطاء

<sup>(</sup>١) في الاصل: إلا إبليس

<sup>(</sup>۲) في «م»: مكروه

الناس حقوقهم مما عندك ليس جوداً ولكنه حق.

٥٦ - حدثُ الشجاعة بذل النفس للموت عن الدين أو الحريم، وعن الجار المضطهد، وعن المستجير المظلوم، وعن الهضيمة ظلماً في المال والعرض وسائر سبيل الحق، – سواء قل من يعارض أو كثر – والصبر عن ما ذكر نا جبن وخور. وبذلها في عَرَض الدنيا تهور وحمق، وأحمق من ذلك من بذلها في المنع عن الحقوق والواجبات – قبلك أو قبل غيرك ـ وأحمق من هؤلاء كلهم قوم شاهدتهم لا يدرون فيما يبذلون أنفسهم، فتارة يقاتلون زيداً عن عمرو، وتارة يقاتلون عمراً عن زيد، ولعل ذلك يكون في يوم واحد فيتعرضون المهالك بلامعني فيقتلون (١) إلى النار، أو يفرون إلى العار، وقد أنذر بهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله « يأتي على الناس وقد أنذر بهؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله « يأتي على الناس زمان لا يدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قتل » .

٥٧ – حدُّ العفة أن تغض بصرك وجميع جوارحك عن الأجسامالتي لا تحل لك ، فما عدا هذا فهو عهر ، وما نقص حتى تمسك عما أحلَّ الله تعالى فهو ضعف وعجز .

٥٨ – حدُّ العدل أن تعطى من نفسك الواجبو تأخذه ، وحدُّ الجور أن تأخذه ولا تعطيه .

وه – وحد الكرم أن تعطى من نفسك الحق طائعاً، وتتجافى عن حقك لغيرك قادراً وهو فضل أيضاً، وكل جود كرم وفضل، وليسكل كرم وفضل جوداً. فالفضل أعم والجود أخص، إذ الحلم فضل وليس جوداً والفضل فرض زدت عليه نافلة.

. 7 - إهمال ساعة يفسد رياضة سنة .

٦١ - خطأ الواحد خير في تدبير الأمور من صواب الجماعة التي لا يجمعها

<sup>(</sup>١) في «م»: فينقلبون

واحد ، لأن خطأ الواحد فى ذلك يستدرك ، وصواب الجماعة يضرِّى على استدامة الإهمال ، وفى ذلك الهلاك .

77 ــ سوء الظن يعده (١) قوم عيباً على الإطلاق، وليس كذلك، الآ إذا أدى صاحبه إلى مالايحل فى الديانة أو إلى ما يقبح فى المعاملة، وإلا فهو حزم، والحزم فضيلة.

77 – عيب بعضهم بإة الاف ماله فقال: إنى لا أضيع منه إلاما كان فى حفظه نقص دينى، أو إخلاق عرضى، أو إتعاب نفسى، فإنى أرى الذى أحفظ من هذه الثلاثة وإن قل، أجل فى العوض مما يضيع مر مالى، ولو أنه كل ما دارت عليه الشمس.

على الهـدل وحبه ، وعلى الحبد أن يطيعه على الهـدل وحبه ، وعلى الحق و إيثاره .

70 – من عيب حب الذكر أنه يحبط الأعمال إذا أحب عاملها أن يذكر بها، وكاد يكون شركا لأنه يعمل لغير الله عز وجل، وهو يطمس الفضائل لأن صاحبه لا يكاد يفعل الخير حباً للخير لكن ليذكر به.

77 – أبشكغ فى ذمك من مدحك بما ليس فيك، لأنه نبَّه على نقصك، وأبلغ فى مدحك من ذمك بما ليس فيك لأنه نبه على فضلك، ولقد انتصر لك من نفسه بذلك، وباستهداف إلى الإنكار واللائمة.

٧٧ - لو علم الناقص نقصه لكان كاملا.

٨٠ – لا يخلو مخلوق من عيب ، فالسعيد من قلت عيو به ودفنت .

79 – أكثر ما يكون مالم نظن ، فالحزم هوالتأهب لما نظن ، فسبحان مرتب(٢) ذلك ليرى الإنسان عجزه وافتقاره إلى خالقه .

<sup>(</sup>١) في الاصل: بعد

<sup>(</sup>۲) فی «م» : من رتب

#### ٤ \_ فصل في الإخوان والصداقة والنصيحة

٧٠ \_ \_ استبقاك من عاتبك، وزهد فيك من استهان بشأنك.

٧١ – العتاب للصديق كالسبك للسبيكة ، فإما تصفو وإما تطير .

٧٧ ــ من طوى من إخوانك سره الذى يعنيك دونك أخون لك ممن أفشى سرك ، لأن من أفشى سرك فإنما خانك فقط ، ومن طوى سره دونك منهم فقد خانك واستخونك .

٧٣ – لا ترغب فيمن يزهد فيك فتحصل على الخيبة والخزى .

٧٤ – لا تزهد فيمن يرغب فيك فإنه باب من أبواب الظلم وتركِّ مقارضة الإحسان ، وهذا قبيح .

٧٥ – من امتحن بأن يخالط الناس فلا يكون (١) توهمه كله إلى من صحب ، ولا يبيت (٢) منه إلا على أنه عدو مناصب ، ولا يصبح كل غداة إلا وهو مترقب من غدر إخوانه وسوء معاملتهم مثل ما يترقب من العدو المكاشف ؛ فإن سلم من ذلك فللله الحد ؛ وإن كانت الأخرى ؛ ألني متأهبا ولم يمت هما . فلا تستعمل مع هذا سوء المعاملة فتلحق بذوى الشرارة من الناس وأهل الخب منهم ؛ ولكن ها هنا طريق وعرة المسلك، شاقة المتكلف، يحتاج سالكها الى أن يكون أهدى من القطا وأحذر من العقعق حتى يفارق الناس راحلا إلى ربه . وهذه الطريق هي طريق الفوز في الدين والدنيا، وهي أن تدكمتم سركل من وثق بك وأن لا تفشي الى أحد من إخوانك ولا من غيرهم من سرك ما يمكنك طيه بوجه ما من الوجوه، وإن كان أخص الناس بك ؛ وأن تني لجميع من ائتمنك ، ولا تأتمن أحداً على شيء من أمرك تشفق عليه إلا عن ضرورة لابد منها. فار "تك حينئذ واجتهد وعلى الله تعالى الكفاية،

<sup>(</sup>١) في «م»: فلا يلقي

<sup>(</sup>٢) في الاصل: يبين

وابذل فضل مالك وجاهك لمن سألك أو لم يسألك ولكل من احتاج إليك وأمكنك نفعه، وإن لم يعمدك بالرغبة. ولا تشعر نفسك انتظار مقارضة على ذلك من غير ربك عز وجل. ولا تبت إلا على أن أول من أحسنت إليه أول مضر بك وساع (١) عليك فإن ذوى التراكيب الخبيثة يبغضون للبدة الحسد – كل من أحسن إليهم إذا رأوه فى أعلى من أحوالهم. وعامل كل أحد فى الأنس أجمل معاملة ، وأضمر السلو عنه إن حلت بعض الآفات التى تأتى مع مرور الأيام والليالى ، تعش سالماً مستريحاً .

٧٦ – لا تنصح على شرط القبول ، ولا تشفع على شرط الإجابة . ولا تنهب على شرط الإثابة . لكن على سبيل استعال الفضل و تأدية ما عليك من النصيحة والشفاعة وبذل المعروف .

٧٧ – حد الصداقة الذي يدور على طرفى محدوده هو أن يكون المرء يسوءه ما ساء الآخر ، ويسره ماسره ، فما سفل عن هذا فليس صديقاً ومن حمل هذه الصفة فهو صديق .

وقد يكون المرء صديقا لمن ليس صديقه ، وإنما الذي يدخل في باب الإضافة فهو المصادق ، فهذا يقتضى فعلا من فاعلين ، إذ قد يحب الإنسان من يبغضه ، وأكثر ذلك في الآباء مع الابناء ، وفي الإخوة مع إخوتهم ، وبين الازواج وفيمن صارت محبته عشقاً ، وليس كل صديق ناصحاً ، لكن كل ناصح صديق فيما نكسح فيه .

٧٨ – [حدُّ (٢)] النصيحة هو أن يسر المرء ما ضرَّ الآخر – ساء ذلك. أم سره – وأن يسره ما نفعه من الآخر أو ساءه ، فهذا شرط في النصيحة.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وتسارع

<sup>(</sup>٢) زيادة من «م»

زائد على شرط الصداقة . وأقصى غايات الصداقة التي لا مزيد عليها من شاركك بنفسه وماله بغير علة توجب ذلك ، وآثرك على من سواك .

ولو لا أنى شاهدت مظفراً ومباركا صاحبى بلنسية ، لقدرت أن هـذا الخلق معـدوم فى زماننا ولكنى ما رأيت قط رجلين استوفيا جميع أسباب الصداقة ، مع تأتى الاحوال الموجبة للفرقة ، غيرهما .

٧٩ - ليس شيء من الفضائل أشبه بالرذائل من الاستكثار من الإخوان والأصدقاء ، فإن ذلك فضيلة تامة مركبة ، لأنهم لا يكسبون إلا بالحلم والجود ، والصبر والوفاء ، والاستطلاع والمشاركة والعفة وحسن الدفاع وتعليم العلم وبكل حالة محموده ، ولسنا نعنى الشاكرية (١) والاتباع أيام الدنيا لانحرافهم عند انحراف الدنيا ، ولا نعنى المصادقين لبعض الأطاع ، ولا المتنادمين على الحمر والمجتمعين على المعاصى والقبائح ونيل أعراض الناس والفضول وما لا فائدة فيه ، فليس هؤلاء أصدقاء - لنيل بعضهم من بعض وانحرافهم عند فقد تلك الرذائل التي جمعتهم - وإنما نعنى إخوان الصفاء وانحرافهم عند نكبة تعرض : إما بموت أو فراق أو غدر من يغدر منهم ، من الحق لهم عند نكبة تعرض : إما بموت أو فراق أو غدر من يغدر منهم ، كان السرور بهم لا يني بالحزن الممض من أجلهم ، وليس في الرذائل شيء من الفضائل من محبة المدح ، لأنه في الوجه سخف بمن يرضى به ، إلا أنه قد ينتفع به في الإقصار عن الشر والتزيد من الحير ، وفي أن يرغب في ذلك الخلق الممدوح بمن سمعه .

ولقد صح عندى أن بعض السائسين للدنيا لقى رجلا من أهل الأذى للناس وقد قلده بعض الأعمال الخبيثة ، فقابله بالثناء وبأنه قد يسمع شكره مستفيضا ، ووصْفُهُ الجميل والرفق منتشراً ، فكان ذلك سبباً إلى إقصار ذلك الفاسق عن كثير من شره .

٨٠ - بعض أنواع النصيحة بشكل تمييزه من النميمة ، لأن من سمع

<sup>(</sup>١) الشاكرى: الأجير قبل إنهمعرب جاكر ، وقال ادى شير إنهمعرب شاكرومعنا السيخرى.

إنساناً يذم آخر ، ظالما له ، أو يكيده ، ظالماً له ، فكتم ذلك على وجهه كان والمكيد، كان المكاتم لذلك ظالماً مذموماً ، ثم إن أعلمه بذلك على وجهه كان ربما وقد ولد [العداوة] (١) على الدوام والمكائد لم (٢) يبلغ استحقاقه بعد من الأذى فيكون ظالماً له ، وليس من الحق أن يقتص من الظالم بأكثر من قدر ظلمه ، والتخلص في هذا الباب صعب ، إلا على ذوى العقول ، والرأى للماقل في مثل هذا أن يحفظ المقول فيه من القائل فقط دون أن يبلغه ماقال لئلا يقع في الإسترسال إليه فيهلك . وأما في الكيد فواجب أن يحفظ من الوجه الذي يكاد منه بألطف ما يقدر في الكتمان على المكائد ، وأبلغ ما يقدر من تحفيظ المكيد ، ولا يزد على هذا ، وأما النميمة فهي التبليغ لما سمع بمالا من تحفيظ المملغ إليه ، وبالله تعالى التوفيق .

۸۱ — النصيحة مرتمان فالأولى فرض وديانة ، والثانية تنبيه وتذكير ، وأما الثالثة فتوبيخ وتقريع وليس وراء ذلك إلى الركل واللطام (٣) وربما أشد من ذلك من البغى (٤) والأذى اللهم إلافى معانى الديانة فواجب على المرء ترداد النصح فيها — رضى المنصوح أو سخط تأذّى الناصح بذلك أو لم يتأذ .

٨٢ – إذا نصحت فانصح سراً لا جهراً ، أو بتعريض لا بتصريح إلا لمن لايفهم فلا بدَّ من التصريح له (٥) .

٨٣ – لا تنصح على شرط القبول منك ، فإن تعديت هذه الوجوه فأنت ظالم لا ناصح ، وطالب طاعة (٦) لا مؤدى حق ديانة وأخوة . وليس هذا حكم العقل ولا حكم الصداقة ولكن حكم الأمير مع رعيته والسيد مع عبيده .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ما لم

<sup>(</sup>٣) في «م» : الليكام

<sup>(</sup>٤) في الأصل: التعني ؛ والتصحيح عن «م»

<sup>(</sup>٥) في «م» : إلا أن لايفهم المنصوح تعريضاً

<sup>(</sup>٦) زاد في «م» لفظه «وملك» بعد كله طاعة

٨٤ - لا تكلف صديقك إلا مثل ما تبذل له من نفسك فإن طلبت أكثر فأنت ظالم .

٥٥ – لا تكسب إلا على شرط الفقد ؛ ولا تتولَّ إلا على الشرط العزلة (١) وإلا فأنت مضر بنفسك ، خبيث السيرة .

٨٦ — مسامحة أهل الاستئثار والاستغناء ، والتغافل لهم ، ليس مروءة ولا فضيلة ، بل هو مهانة وضعف وتضرية لهم على التمادى على ذلك الخلق المذموم وتغبيط لهم به وعون على ذلك الفعل السوء وإنما تكون المسامحة مروءة لأهل الإنصاف والمبادرين إلى (٢) المسامحة والإيثار فهؤ لاء فرض على أهل الفضل أن يعاملوهم بمثل ذلك ، لا سما إن كانت حاجتهم أمس ، وضرورتهم أشدَّ ، فإن قال قائل : فإذا كان كلامك هذا موجباً لإسقاط المسامحة والتفافل للإخوان، فقد استوى الصديق، والعدو، والأجنى ، في المعاملة ، وهذا إفساد ظاهر فيقول وبالله تعالى التوفيق : كلا مانحض إلا على المسامحة والإيثار والتغافل \_ ليس لأهل التغـَنُّـم \_ لكن للصديق حقاً . فإن أردت معرفة وجه العمل في هذا، والوقوف على نهج الحق فإن القضية (٣) التي توجب الأثرة من المرء (٤) على صديقه ، ينبغي الكل واحدٍ من الصديقين أن يتأمل ذلك النازل : فأيهما كان أمسَّ حاجةً فيه وأظهر ضرورة لديه فحكم الصداقة والمروءة يقتضي للآخر ويوجب عليهأن يؤثر على نفسه من ذلك . فإن لم يفعل فهو متغلِّم (٥) مستكثر لا ينبغي أن يسامح البثة ؛ إذ ليس صديقاً و لا خلا . فأما إذا استوت حاجتهما واتفقت

<sup>(</sup>١) في م: العزل

<sup>(</sup>٢) في الأصل: المبادرين لأهل المسامحة والتصويب عن «م»

<sup>(</sup>٣) في الأصل: القصة

<sup>(؛)</sup> في الأصل: الأمر

<sup>( )</sup> في الأصل: معتم والتصحيح عن « م »

ضرورتهما ، فحق الصداقة هاهنا أن يسارع كل واحد منهما إلى الأثرة على نفسه فإن فعلا ذلك ، ولم يبادر نفسه فإن فعلا ذلك فهما صديقان ، وإن بدر أحدهما إلى ذلك ، ولم يبادر الآخر إليه ، فإن كانت عادته هذه ، فليس صديقاً ولا ينبغى أن يعامل معاملة الصداقة ، وإن كان قد تبادر هو أيضاً إلى مثل ذلك فى قضية أخرى فهما صديقان .

۸۷ ــ من أردت قضاء حاجته بعد أن سألك إياها، و أردت ابتداء و بقضائها فلا تعمل له إلا مايريد هو ، لا ما تريد أنت: و إلا فأمسك، فإن تعديت هذا كنت مسيئا لا محسناً ومستحق ــا للوم منه ومن غيره لا للشكر ، ومقتضياً للعداوة لا للصداقة .

۸۸ ــ لا تنقل إلى صديقك مايؤ لم نفسه و لا ينتفع بمعرفته ، فهذا فعل الأحراذل (١) و لا تكتمه ما يستضر بجهله فهذا فعل أهل الشر .

۸۹ ـ لا يسرك أن تمـدح بما ليس فيك بل ليعظم (٢) غمك بذلك ، لأنه نقصك ينبه الناس عليه ويسمع إياه ، وسخرية منك وهزء بك ، ولا يرضى بهذا إلا أحمق ضعيف العقل ، ولا تأس إن ذبمت بما ليس فيك بل افرح به فإنه فضلك ينبه الناس عليه . لكن إفرح إذا كان فيك ماتستحق به المدح ـ وسواء مدحت به أو لم تمدح ـ واحزن إذا كان فيك ماتستحق به الذم ، وسواء ذبمت به أو لم تذم .

• ٩ \_ من سمع قائلاً يقول في امرأة صديقه قول سوء فلا يخبره بذلك أصلا ، لا سيما إن كان القائل عيابة وقاعة في الناس سليط اللسان أو دافع معرة (٣) عن نفسه يريد أن يكثر أمثاله في الناس ، وهذا كثير موجود،

<sup>(</sup>١) في الأصل: الإدراك

<sup>(</sup>٢) في الأصل: لتعظيم.

<sup>(</sup>٣) في م : مغرم

وبالجلة فلا تحدث الناس إلا بالحق، وقول هذا القائل لا يدرى أحق هو أم باطل، إلا أنه في الديانة عظيم. فإن سمع القول مستفيضاً من جماعة وعلم أن أصل ذلك القول شائع، وليس راجعا إلى قول إنسان واحد، أو اطلع إلى حقيقة إلا أنه لايقدر يوقف صديقه على ما وقف هو عليه، فليخبره بذلك يينه وبينه في رفق، وليقل له: النساء كثير، أو حصّ منزلك، وثقف أهلك واجتنب أمر كذا، وتحفظ من وجه كذا، فإن قبل المنصوح وتحرز، فظ نفسه أصاب، وإن رآه لا يتحفظ ولا يبالى أمسك ولم يعاوده بكلمة، وتمادى على صداقته إياه، فليس في أن لا يصدقه في قوله ما يوجب قطيعته فإن اطلع على [حقيقة] وقدر أن يوقف صديقه على مثل (١) ماوقف هو عليه من الحقيقة ففرض عليه أن يخبره بذلك وأن يوقفه على الجلية، فإن غير فذلك، وإن رآه لا يغير (٢)، فليجتنب صحبته، فإن رذل لا خير فيه ولا بقية. و دخول رجل مستتر في منزل المرء دليل سوء لا يحتاج إلى غيره ودخول المرأة في منزل رجل على سبيل التستر مثل ذلك أيضاً. وطلب دليل ودخول المرأة في منزل رجل على سبيل التستر مثل ذلك أيضاً. وفراقها على حال وممسكها لا يبعد عن الديانة.

و الناس في بعض أخلاقهم على سبع مراتب: فطائفة تمدح في الوجه و تذم في المغيب، وهذه صفة أهل النفاق والعيابين، وهذا خلق فاش في الناس غالب عليهم وطائفة تذم في المشهد والمغيب، وهذه صفة أهل السلاطة والوقاحة من العيابين. وطائفة تمدح في الوجه والمغيب، وهذه صفة أهل الملق والطمع. وطائفة تذم في المشهد وتمدح في المغيب، وهذه صفة السخف والنواكه. وأما أهل الفضل فيمسكون عن المدح والذم في المشاهد ويثنون بالخير في المغيب أو يمسكون عن المدح والما من النفاق والقحة بالخير في المغيب أو يمسكون عن المدح وأما العيابون البراء من النفاق والقحة بالخير في المغيب أو يمسكون عن المدح وأما العيابون البراء من النفاق والقحة

<sup>(</sup>١) في م: جل

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يتغير

فيمسكون فى المشهد ويذمون فى المغيب. وأما أهل السلامة فيمسكون عن المدح وعن الذم فى المشهد والمغيب. ومن كل هـذه الصفات قد شاهدنا و بلونا.

97 – إذا نصحت فنى الخلاء وبكلام لين ولا تسند سب من تحدثه إلى غيرك فتكون نمّـاماً ، فإن خشنت كلامك فى النصيحة فذلك إغراء وتنفير وقد قال الله تعــالى « فقو لا له قو لا ليناً » (١) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تنفر » وإن نصحت بشرط القبول منك فأنت ظالم ولعلك تخطىء فى وجه نصحك فتكون مطالبا بقبول أخطائك و بترك الصواب .

۹۲ — لـكل شيء فائدة ، ولقد انتفعت بمحك أهل الجهل (۲) منفعة عظيمة وهي أنه تَـو قـد طبعي ، واحتدم خاطري ، و تحميي فـكري ، و تهيج نشاطي ، فـكان ذلك سببا إلى تواليف لى عظيمة المنفعة . ولو لا استثارتهم ساكني واقتداحهم كامني ، ما انبعثت لتلك التواليف .

98 – لا تصاهر إلى صديق ولا تبايعه ، فما رأينا هذين العلمين إلاسببا للقطيعة ، وإن ظن أهل الجهل أن فيهما تأكيداً للصلة فليس كذلك لأن هذين العقدين داعيان كلَّ واحد إلى طلب حظ نفسه . والمؤثرون على أنفسهم قليل جداً ، فإذا اجتمع طلب كل امرىء حظ نفسه ، وقعت المنازعة . ومع وقوعها فساد المودة . وأسلم المصاهرة مفية مصاهرة الأهلين بعضهم بعضا لأن القرابة تقتضي الصبر وإن كرهوه ، لأنهم مضطرون إلى مالا انفكاك لهم منه من الاجتماع في النسب الذي توجب الطبيعة لمكل أجد ، الذب عنه والحماية له .

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ١٠: ٤٤

<sup>(</sup>٢) الحجك : المنازعة في الحكارم والنمادي في اللجاجة ، والإغضاب .

#### ٥-فصل في أنواع المحبة

وقد سئلت عن تحقيق القول فيها وف أنواعها

٥٥ – المحبة كلها جنس واحد . ورسمها أنها الرغبة في المحبوب وكراهة منافرته والرغبة في المعارضة منه بالمحبة . وإنما قدَّرااناسأنهاتختلف من أجل اختلاف الأغراض فيها، وإنما اختلفت الأغراض من أجل اختلاف الأطاع وتزايدها وضعفها وانحسامها . فتكون المحبة لله عز وجل وفيه ، وللاتفاق على بعض المطالب، وللأب وللابن والقرابة والصديق والسلطان ولذات الفراش والمحسن والمأمول والمعشوق ، فهذا كله جنس واحد اختلفت أنواعه – كما وصفت لك – على قدر الطمع فيما ينال. فلذلك اختلفت وجوه المحبة ، وقد رأينا من مات على ولده ، كما يموت العاشق أسفاً على معشوقه ، وبلغنا عن من شهق خوف الله تعالى ومحبته فمات ، ونرى المرء يغار على سلطانه وعلى صديقه كما يغار على ذات فراشه ، وكما يغار العاشق على معشوقه ، فأدنى أطاع المحبة بمن تحب ، الحظوة منه والرفعة لديه،والزلفة عنده إذا لم تطمع في أكثر ، وهذه غاية أطهاع المحبين لله تعالى شميز يدالطمع في الجالسة ثم في المحادثة والمؤازرة. وهذه أطاع المرء في سلطانه وصديقه وذوى رحمه. وأقصى أطاع الحب بمن يحب ، المخالطة بالأعضاء إذا رجا ذلك ، ولذلك نجد المحب المفرط المحية في ذات فراشه يرغب مجامعتها على هيئات شتى ، في أماكن مختلفة ليستكثر من الاتصال . ويدخل في هذا الباب الملامسة بالجسد والتقبيل؛ وقد يقع بعض هذا الطمع في الأب، في ولده ، فيتعدى إلى التقبيل والتعنيق . وكل ماذكرنا إنما هو على قدر الطمع فإذا انحسم الطمع عن شيء ما لبعض الأسباب الموجبة له ، مالت النفس إلى ما تطمع فيه . ونجد المقرُّ بالرؤية لله عز وجل ؛ شديد الحنين إليها ؛ عظيم التروُّح (١) نحوها ، لا يقنع بدرجة دونها ، لأنه يطمع فيها . ونجد المنكر

<sup>(</sup>١) التروح: السير والذهاب ، ولعلها تقرأ: النزوع

لها لا تحن نفسه إلى ذلك ولا تتمناه أصلاً لأنه لا يطمع فيه ، ونجده يقتصر على الرضى والحلول في دار الكرامة فقط ، لأنه لا تطمع نفسه في أكثر . ونجد المستحل لنكاح القرائب لا يقنع منهن بما يقنع المحرّم لذلك ولا تقف محبته حيث تقف محبة من لا يطمع في ذلك ، فنجد من يستحل نكاح ابنته وابنة أخيه كالمجوس واليهود لا يقف عن محبتها حيث يقف المسلم بل نجدهما يتعشقان الابنة وابنة الأخ كتعشق المسلم من يطمع في مخالطته بالمجاع ، ولا نجد مسلماً يبلغ ذلك فيهما ولو أنهما أجمل من الشمس وكان هو أعهر الناس وأغر لهم. فإن وجد ذلك في الندرة، فلا تجده إلا من فاسدالدين قد زال عنه ذلك الرادع فانفسح له الأمل، وانفتح له باب الطمع. ولا يؤمن من المسلم أن تفرط محبته لابنة عمه لحساً (١)، حتى تصير عشقا ، وحتى تتجاوز من المسلم أن تفرط محبته لابنة عمه لابنة أخيه ، وإن كانتا أجمل منها لأنه يطمع من الوصول إلى ابنته وابنة أخيه، وبحد النصر انى قد أمن ذلك من نفسه في أبنة عمه أيضاً ، لأنه لا يطمع منها في ذلك ولا يأمن ذلك من نفسه في أخته من الرضاعة ، لأنه طامع بها في شرعته (٢).

فلاح بهذا عيانا ما ذكر نا أن الحبة كلها جنس واحد لكنها تختلف أنواعها على قدر اختلاف الأغراض فيها وإلا فطبائع البشركلهم واحدة إلا أن للعادة والاعتقاد الديانى تأثيراً ظاهراً. ولسنا نقول إن الطمع له تأثير في هذا الفن وحده، لكنا نقول إن الطمع سبب إلى كل هم ، حتى فى الأموال والأحوال فإنا نجد الإنسان يموت جاره وخاله وصديقه وابن عمته وعمه لأم وابن أخيه لأم، وجده أبو أمه وابن ابنته ، فإذا لامطمع له فى ماله ارتفع عنه أهم بفو ته عن يده ، وأن جل خطره ، وعظم مقداره ، فلا سبيل إلى أن يمر الاهتمام بشىء منه بباله ، حتى إذا مات له عصبة على بعد ، أو مولى على بعد ، حدث له الطمع فى ماله ، وحدث له من الهم والأسف والغيظ والفكرة بعد ، حدث له الطمع فى ماله ، وحدث له من الهم والأسف والغيظ والفكرة

<sup>(</sup>١) لحـــاً : لاصق النسب (٢) في « م » : شريعته .

بفوت اليسير منه عن يده أمر عظيم . وهكذا في الأحوال : فنجد الإنسان من أهل الطبقة المتأخرة ، لا يهتم لانفاذ غيره أمور بلده دون أمره ، ولا لتقريب غيره وإبعاده ، حتى إذ حدث به طمع في هذه المرتبة ، حدث له من الهم والفكر والغيظ أمر سربما قاده إلى تلف نفسه وتلف دنياه وأخراه بوالطمع أصل كل ذل وكل هم (١) ، وهو خلق سوء ذميم . وضده نزاهة النفس ، وهذه صفة فاضلة متركبة من النجدة والجود والعدل والفهم لأنه في من (٦) قلة الفائدة في استعمال ضدها فاستعملها ، وكانت فيه نجدة أنتجت له عزة نفسه فتنزه ، وكانت فيه طبيعة سخاوة نفس فلم يهتم لما فاته . وكانت فيه طبيعة عدل حببت إليه القنوع وقلة الطمع . فإذا نزاهة النفس متركبة من هذه الصفات . فالطمع الذي هو ضدها متركب من الصفات المضادة من هذه الأربع الصفات وهي : الجدُ بن والشهوا لجور والجهل . والرغبة طمع مستوفي متزايد مُتَ عَمَد . ولو لا الطمع ما ذل أحد لأحد . وأخبر في أبو بكر بن [أبي] (٣) الفياض قال : كتب عبان بن محامس (٤) على باب داره باستجة : يا عبان لا تطمع .

#### فصول من هذا الباب

97 – من امتحن بقرب من يكره كمن امتحن ببعــد من يحب ، ولا فرق .

٩٧ – إذا دعا الحب في السلو فإجابته مضمونة ، وهي دعوة مجـابة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: أصل كل ذل وهم ولكل هم.

<sup>(</sup>٢) في «م»: رأى .

<sup>(</sup>٣) زيارة من الجذوة ص : ٢٨٨

<sup>(</sup>٤) فى الأصل: محاسن ، والتصحيح عن الجذوة رقم: ٧٠٥ وكان زاهدا عالماً مشهوراً بالمنزوف عن الدنياكما ذكره الحميدى ثمروى العبارة المروية هنا نقلا عن ابن حزم. وإستجة اسم لكورة بالأندلس متصلة بأعمال رية ، متسعة الأراضى على نهر سنجل، وكانت أعمالها متصلة بأعمال قرطية . وانظر الروض المعطار ص : ١٤

٨٨ - اقنع بمن عندك يقنع بك من عندك .

ولا تلحقه من مواصلته تبعة هو من ابتلى بمن يقدر أن يلقى عليه تَعِلَّهُ ولا تلحقه من مواصلته تبعة من الله تعالى، ولا ملامة من الناس. صلاح ذلك أن يتوافقا في المحبة وتحديده (١) أن يكونا خاليين من الملل فإنه خلق سوء منغص (٢)، وتمامه نوم الأيام عنهما مدة انتفاع بعضهما ببعض، وأنسى بذلك إلا في الجنة. وأما ضمانه بيقين فليس إلا فيها، فهي دار القرار. وإلا فلو حصل ذلك كله في الدنيا لم يؤمن الفجائع والقطع والهرم دون استيفاء اللذة.

١٠٠ \_ إذا ارتفعت الغيرة فأيقن بارتفاع المحبة.

١٠١ ــ الغيرة خلق فاصل متركب من النجدة والعدل ، لأن من عدل كره أن يتعدى إلى حرمته . ومن كانت النجدة له طبعاً حدثت فيه عزة ، ومن العزة تحدث الأنفة من الاهتضام .

1.7 – أخبرنى بعض من صحبناه فى الدهر عن نفسه أنه ماعرف الغيرة قط حتى ابتلى بالمحبة . فغار ، وكان هذا المخبر فاسد الطبع خبيث التركيب إلا أنه [كان] (٣) من أهل الفهم والجود .

مورة المنظور إليه حسنة أولها الإستحسان، وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور إليه حسنة أو يستحسن أخلاقه، وهذا يدخل في باب التصادق. ثم الاعجاب وهو رغبة الناظر في المنظور إليه في قربه، ثم الألفة وهي الوحشة إليه متى غاب، ثم الكلف وهو غلبة شغل البال به، وهذا النوع

<sup>(</sup>۱) في «م»: وتحريره

<sup>(</sup>٢) في «م» : مبغض

<sup>(</sup>٣) زيادة من «م»

يسمى فى باب الغزل بالعشق ، ثم الشغف وهو امتناع النوموالاكل والشرب إلا اليسير من ذلك ، وربما أدى ذلك إلى المرض أو إلى التوسوس أو إلى الموت ، وليس وراء هذا منزلة فى تناهى المحبة أصلا .

١٠٤ – كنا (١) نظن أن العشق فى ذوات الحركة والحدة من النساء أكثر فوجدنا الأمر بخلاف ذلك . وهو فى الساكنة الحركات أكثر ما لم يكن ذلك السكون بلماً .

# حصل في أنواع صباحة (٢) الصور وقد سئلت عن تحقيق الـكلام فيها

١٠٥ – الحلاوة دقة المحاسن ولطف الحركات وخفة الاشارات وقبول
 ألنفس لأعراض الصورة وإن لم يكن هناك صفات ظاهرة.

1.7 - القوام جمال كل صفة على حدتها ، ورب جميل الصفات على "انفراد كل صفة منها ، بارد الطلعة غير مليح ولا حسن ولا رائع ولا حلو.
1.۷ - الروعة بهاء الأعضاءالظاهرة [ مع جمال فيها] (٣) وهي أيضاً الفراهة والعتق .

١٠٨ – الحسن هو شيء ليس له في اللغة اسم يعبر به غيره (٤) ولكنه محسوس في النفوس باتفاق من رآه ، وهو برد مكسو على الوجه ، وإشراق يستميل القلوب نحوه ، فتجتمع الآراء على استحسانه ، وإن لم يكن هنالك صفات جميلة ، فكل من رآه راقه واستحسنه وقبله، حتى إذا تأمات الصفات أفراداً ، لم تر طائلا ، وكانه شيء في نفس المرء تجده نفس الرائي . وهذه أجل مراتب الصباحة ، ثم تختلف الأهواء بعدها ، فمن مفضل للروعة ، ومن

<sup>(</sup>١) ورد قبل هذه الكلمة كلة «فصل» ولا لزوم لها

<sup>(</sup>٢) في الأصل: صاحبة

<sup>(</sup>٣) زيادة من «م»

<sup>(</sup>٤) في «م» : عنه

مفضل للحلاوة ، وما وجدنا أحداً قط يفضل القوام المفرد . ١٠٩ ـــ الملاحة اجتماع شيء بشيء بما ذكرنا .

### ٧\_فصل فيما يتعامل به الناس في الا خلاق

١١٠ ــ التلون المذموم هو التنقل من زي متكلف لا معني له إلى زي آخر مثله في التكلف، وفي أنه لا معني له، ومن حال لا معني لها [ إلى حال لا معنى لها ] (١) ولا سبب رو جب ذلك . فأما من استعمل من الزي ما أمكنه بما به إليه حاجةو ترك التزيد بما لايحتاج إليه ، فهذا عين من عيون العقل والحكمة كبير ؛ وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدوة في كل خير ، والذى أثنى الله تعالى على خلقه والذى جمع الله تعالى فيه أشتات الفضائل بتهامها ، وأبعده عن كل نقص ، يعود المريض مع أصحابه راجلا في أقصى المدينة بلا خف ولا نعل ولا قلنسوة ولا عمامة ، ويلبس الشعر إذا حضره ، ويلبس الوشي من الحبرات إذا حضره ، لايتكلف إلا ما لا يحتاج إليه ، ولا يترك مايحتاج إليه ويستغني بما وجد عما لا بجد ، ومرة بمشي حافياً راجلا ، ومرة بمشي بالخف ، وتركب البغلة الرائعة الشهباء ؛ ومرة يركب الفرس عرياً ؛ ومرة يركب الناقة ، ومرة [ يركب ] (٢) حماراً ؛ ويردف عليــه بعض أصحابه ، ومرة يأكل التمر دون خبز ، والخبز يابساً ، ومرة يأكل العناق المشوية ، والبطيخ بالرطب والحلوى \_ يأخذ القوت ، ويبذل الفضل ويترك مالا يحتاج إليه ، ولا يتكلف فوق مقدار الحاجة إليه ولا يغضب لنفسه ، ولا يدع الغضب لر به عز وجل .

١١١ \_ الثبات الذي هو صحة العقد ، والثبات الذي هو اللجاج مشتبهان

<sup>(</sup>١) زيادة من «م»

<sup>(</sup>۲) زیادة من «م»

اشتباها لا يفرق بينهما إلا عارف بكيفية الأخلاق . والفرق بينهما أن اللجاج هو ما كان على الباطل ، أو ما فعله الفاعل نظراً لما نشب فيه وقد لاح له فساده ، أو لم يَلدُح له صوابه ولا فساده ، وهذا مذموم ، وضده الانصاف . وأما الثبات الذي هو صحة العقد فإنما يكون على الحق ، أو على ما اعتقده المرء حقا ما لم يلح له باطله . وهدا محمود وضده الاضطراب . وإنما يلام [على] بعض هذين لأنه ضيع تدبير ما ثبت عليه و ترك البحث عما التزم ، أحق هو أم باطل .

العقل: استعال الطاعات والفضائل، وهذا الحد ينطوى فيه اجتناب المعاصى والرذائل. وقد نص الله تعالى فى غير موضع من كتابه على أن من عصاه لا يعقل. قال تعالى حاكياً عن قوم «لوكنا نسمع أو نعقل ماكنا فى أصحاب السعير» (١) ثم قال تعالى مصدقاً لهم «فاعترفوا بذنوبهم فسحقاً لا صحاب السعير» (١).

۱۱۳ – وحدُّ الحق: استعمال المعاصى والرذائل ، وأما التعدى وقذف الحجارة والتخليط فى القول فإنما هو جنون ومرار هائمج . وأما الحمق فهو ضد العقل ، وهو ما بينا آنفاً و لا واسطة بين العقل والحمق إلا السخف .

112 – وحدُّ السخف: هو العمل والقول بما لايحتاج إليه في دين ولا دنيا ولا حميد خلق، مما ليس معصية ولاطاعة ولا عو ناً عليها ولافضيلة ولا رذيلة مؤذية، ولكنه من هذر القول، وفضول العمل. فعلى قدر الاستكثار من هذين الامرين والتقلل منهما يستحق المرء اسم السخف. وقد يسخف المرء في قصة، ويعقل في أخرى ويحمق في ثالثة.

110 — وضدُّ الجنون تمييز الأشياء ووجود القوة على التصرف في المعارف والصناعات، وهذا الذي تسميه الأوائل النطق، ولاواسطة بينهما .

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ٧٧:٠١

<sup>(</sup>٢) القرآن الكرم ٧٠: ١١

وأما إحكام أمر الدنيا والتودد إلى الناس بما وافقهم وصلحت عليه حال المتودد من باطل أو غيره أو عيب أو ما عداه ، والتحيل في إنماء المال ، وبعد الصوت ، وتمشية الجاه بكل ما أمكن من معصية ورذيلة ، فليس عقلا ولقد كان الذين صدَّقهم الله تعالى في أنهم لا يعقلون ، فأخبرنا تعالى بأنهم لا يعقلون ، سائسين لدنياهم مشمرين لأموالهم ، مدارين لملوكهم ، حافظين لا يعقلون ، سائسين لدنياهم مشمرين لأموالهم ، مدارين لملوكهم ، حافظين وأما إذا كان السعى فيما ذكرنا ، فيه تصاون وأنفة ، فهو يسمى الحزم وصده وأما إذا كان السعى فيما ذكرنا ، فيه تصاون وأنفة ، فهو يسمى الحزم وصده المنافى له التضييع . وأما الوقار ووضع الكلام موضعه والتوسط فى تدبير المناشة وسائر الناس بالمسألة ،فهذه الأخلاق تسمى الرزانة وهى ضد السخف .

117 – الوفاء مركب من العدل والجود والنجدة ؛ لأن الوفى (٢) رأى من الجود ألا يُرعارض من وثق به أو من أحسن إليه فعدل (٣) فى ذلك ورأى أن يسمح بعاجل يقتضيه له عدم الوفاء من الحظ فجاد فى ذلك، ورأى أن ينجد لما يتوقع من عاقبة الوفاء فشجع فى ذلك.

۱۱۷ – أصول الفضائل [كلها] (٤) أربعة عنها تتركب كل فضيلة وهى العدل والفهم والنجدة والجود. وأصول الرذائل كلها أربعة ، عنها تتركب كل رذيلة وهى أضداد التي ذكرنا وهى : الجهل والجبن والشح .

١١٨ – الأمانة والعفة نوعان من أنواع العدل والجود .

١١٩ \_ قال أبو محمد : ومما قلته في الأخلاق :

إنما العقـل أسـاس فوقـه الأخـــلاق سور فتحلُّ العقل بالعــ لم وإلا فهـــو بـور

<sup>(</sup>١) في الأصل: العقل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: الوفا.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: بعدل.

<sup>(</sup>٤) زيادة من «م» .

جاهل الأشياء أعمى لا يرى حيث (١) يدور وتمام العلم بالعد ل وإلا فهو وور وتمام العلم بالجو د وإلا فيجور وتمام العلم بالجو د وإلا فيجور وملاك الجود بالنجلة والجابن غرور عف إن كنت غيوراً ما زنى قط غيرور وكال الكل بالتقوى وقول الحق نور في أصول الفضل عنها حدثت بعد النزور وما قلته أيضاً:

ل أو فهم وجود وباس فن حازها فهو فى الناسراس بإحساسها يكشف الإلتباس زمام جميع الفضائل عد فمن هـذه ركبت غيرها كذا الرأس فيه الأمور الني

١٢٠ \_ النزاهة في النفس فضيلة تركبت من النجدة والجود، وكذلك الصهر.

١٢١ – الحلم نوع مفرد من أنواع النجدة .

١٢٧ \_ القناعة فضيلة مركبة من الجود والعدل.

۱۲۳ – الحرص متولد عن الطمع ، والطمع متولد عن الحسد ، والحسد متولد عن الرغبة ، والرغبة متولدة عن الجور والشح والجهل . ويتولد من الحرص رذائل عظيمة منها الذل والسرقة والغضب والزنا والقتل والعشق والهم والفقر والمسألة بما بأيدى الناس . وإنما فرقنا بين الحرص والطمع لأن الحرص هو إظهار ما استكن في النفس من الطمع .

١٢٤ - المداراة فضيلة متركبة من الحلم والصبر.

١٢٥ - الصدق مركب من العدل والنجدة.

177 - لاشي، أقبح من الكذب، و ماظنك بعيب يكون الكفر نوعا من أنواعه. فكل كفر كذب. فالكذب جنس الكفر، والكفر نوع تحته.

<sup>(</sup>۱) في « م » : كيف .

الكذب متولد من الجور والجبن والجهل ، لأن الجبن يولد مهانة النفس، والكذاب مهين للنفس بعيد عن عزتها المحمودة.

النساس فى كلامهم الذى هو فصل بينهم وبين الحمير والدكلاب والحشرات ينقسمون أقساماً ثلاثة: أحدها من لا يبالى فيما أنفق كلامه فيتكلم بكل ما سبق إلى لسانه غير محقق نصر حق، ولا إنكار باطل، وهذا هو الأغلب فى الناس. والثانى أن يتكلم ناصراً لما يقع بنفسه أنه حق ودافعاً لما توهم أنه باطل، غير محقق لطلب الحقيقه لكن لجاجاً فيما التزم، وهذا كثير، وهو دون الأول. والثالث: واضع الكلام فى موضعه، وهذا أعرث من الكبريت الأحمر.

١٢٨ – لقد طال كم من غاظه الحق.

١٢٩ – اثنان عظمت راحتهما : أحدهما فى غاية الحمد ، والآخر فى غاية الندم ، وهما : مطرح الدنيا ، ومطرح الحياء .

۱۳۰ – لو لم يكن من النزهد فى الدنيا إلا أن كلَّ إنسان فى العالم، فإنه كل ليلة إذا نام نسى كل ما يعسر (١) عليه فى يقظته، وكل ما يشفق منه، وكل ما يشره (٢) إليه، فنجده فى تلك الحال (٣) لا يذكر ولداً ولا أهلا ولا جاهاً ولا خمو لا ولا ية ولا عزلة ولا فقراً ولا غنى ولا مصيبة، وكو بهذا واعظاً لمن عقل.

۱۳۱ – من عجيب تدبير الله عز وجل للعالم أن كل شيء اشتدت الحاجة إليه كان (٤) ذلك أهون له ، وتأمل ذلك في الماء فما فوقه ، وكل شيء اشتد الغني عنه كان ذلك أعز" له ، وتأمل ذلك في الياقوت الاحمر ، فما دونه .

<sup>(</sup>١) في الأصل: يسعر

<sup>(</sup>٢) في الأصل : يسره

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: الحبر
 (٤) فى الأصل: كانت

١٣٧ \_ الناس فيما يعانونه(١) كالماشي في الفلاة ،كلما قطع أرضاً بدت له أرضون ، وكلما قصد المرء سبباً حدثت له أسباب .

اله فيها مستريح: فأما تعبه فبها يرى من انتشار الباطل وغلبة دولته. وبما يحال بينه وبين الحق من إظهرار الحق، وأما راحته فمن كل مايهتم به سائر الناس من فضول الدنيا.

عمر المناك وموافقة الجليس (٢) ومساعدة أهل زمانك فيما يضرك في أخراك وفى دنياك ، وإن قل من أو نك لاتستفيد بذلك إلا الندامة حيث لا ينفعك الندم ، ولن (٣) يحمدك من ساعدته ، بل يشمت بك ، وأقل ذلك ، وهو المضمون ، أنه لا يبالى بسوء (٤) عاقبتك وفساد مغبَّتك . وإياك ومخالفة الجليس ومعارضة أهل زمانك فيما لا يضرك في دنياك ولا في أخراك ، وإن قل أنك تستحيد بذلك الأذى والمنافرة والعداوة . وربحا أدى ذلك إلى المطالبة والضرر العظيم دون منفعة أصلا .

1۳٥ \_ إن لم يكن بد من إغضاب النياس وإغضاب الله عز وجل ، ولم يكن لك مندوحة عن منافرة الحق أو منافرة الخلق ، فأغضب النياس ونافرهم ، ولاتفضب ربك ولا تنافر الحق .

١٣٦ ــ الائتساء بالنبي صلى الله عليـــه وسلم، في وعظه أهل الجهل والمعـاصي والرذائل واجب، فمن وعظ بالجفاء والاكـفهرار فقد أخطأ وتعدى طريقته، صلى الله عليه وسلم، وسار في أكثر الأمور مغرياً للموعوظ بالتمادي على أمره لجاحاً وحرداً ومعايظة للمواعظ الجافى، فيكون في وعظه

<sup>(</sup>١) في «م» : يعاينون

<sup>(</sup>٢) في «م» : الجليس السيىء

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ولم

<sup>(3)</sup> في «م»: سوء

مسيئاً لا محسناً ، ومن وعظ ببشر وتبسم ولين فكأنه مشير برأى ومخبر عن غير الموعوظ بما يستقبح من الموعوظ،فذلك أبلغ وأنجع في الموعظة ، فإن لم يتقبل فلينتقل إلى الوعظ بالتحشيم وفي الخلاء ؛ فإن لم يقبل ففي حضرة من يستحي منه الموعوظ ، فهذا أدب الله تعالى في أمره بالقول اللين . فكان صلى الله عليه وسلم لا يواجه بالموعظة لمكن كان يقول : مابال أقوام يفعلون كذا ؟ وقد أثني عليه السلام على الرفق وأمر بالتيسير ونهي عن التنفير ، وكان يتحول بالموعظة خوف الملل . وقال تعالى « ولوكنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك » (١) وأما الفلظة والشدة فإنما تجب في حد من حدود الله تمالي ، فلا لين في ذلك للقادر على إقامة الحد خاصة . وبما ينجع في الوعظ أيضاً الثناء بحضرة المسيء على من فعل خلاف فعله. فهذا داعية إلى عمل الخير ، وما أعلم لحب المدح فضلا إلا هذا وحده وهو أن يقتدى به من يسمع الثناء . ولهذا يجب أن تؤرخ الفضائل والرذائل لينفر سامعها عن القبيح المأثور عن غيره ، ويرغب في الحسن المنقول عن من تقدمه ويتعظ عاسلف.

۱۳۷ – و تأملت كل مادون السهاء و طالت فيه فكرتى فوجدت كل شيء فيه من حي وغير حي من طبعه إن قوى أن يخلع [على] (٢) غيره من الأنواع هيأته، ويلبسه صفاته، فترى الفاضل يو د لوكان كل الناس فضلاء، و ترى الناقص يو د لوكان كل الناس نقصاء، و ترى كل من ذكر شيئاً يحض عليه، يقول: أنا أفعل أمركذا وكذا. وكل [ذي ] مذهب يو د لوكان الناس موافقين له، و ترى ذلك في العناصر، إذا قوى بعضها على بعض الناس موافقين له، و ترى ذلك في العناصر، إذا قوى بعضها على بعض

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ٣: ١٩٥

<sup>(</sup>٢) مايين معقفين زيادة من «م»

أحاله إلى نوعيته، وترى ذلك فى تركيب الشجر ، وفى تغذى النبات والشجر بالماء ورطوبة الأرض وإحالتها ذلك إلى نوعها، فسبحان مخترع ذلك ومدبره لا إله إلا هو .

۱۳۸ — ومن عجیب قدرة الله تعالی کشة الحلق ثم لاتری أحداً یشبه آخر شبهاً لا یکون بینهما فیه فرق ، وقد سألت من طال عمره وبلغ ثمانین عاماً هل رأی الصور فیما خلا و شبهة لهذه شبها واحداً ، فقال لی لا ، بل لحکل صورة فرقها ، وهکذاکل مافی العالم — یعرف ذلك من تدبر الآلات وجمیع الاجسام المرکبات ، وطال تکرار بصره علیها ، فإنه حینئذ یمین مابینها و یعرف بعضها من بعض ، بفروق فیها تعرفها النفس ، ولا یقدر أحد یعبر عنها بلسانه ، فسبحان العزیز الحکیم الذی لا تتناهی مقدرته .

#### ٨ \_ فصل في مداواة ذوى الأخلاق الفاسدة

١٣٩ - من امتحن بالعجب فليفكر في عيوبه . فإن أعجب بفضله ، فليفتش مافيه من الأخلاق الدنية . فإن خفيت عليه عيو به جملة حتى يظن أنه لا عيب فيه فليعلم أنه مصيبة (١) للأبد ، وأنه أتم الناس نقصاً وأعظمهم عيو با وأضعفهم تمييزاً . وأول ذلك أنه ضعيف العقل جاهل . ولا عيب أشد من هذين ، لأن العاقل هو من ميز عيوب نفسه فغالبها وسعى في قمعها ، والاحمق هو الذي يجهل عيوب نفسه ، إما لقلة علمه و تمييزه وضعف فكرته ، وإما لأنه يقدر أن عيو به خصال ، وهذا أشدعيب في الأرض . وفي الناس كثير يفخرون بالزنا واللياطة والسرقة والظلم ، فيعجب بتأتى هذه النحوس له ، و بقو "ته على هذه المخازى . واعلم يقينا أنه لا يسلم إنسي من نقص حاشا الانبياء ، صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين .

<sup>(</sup>١) في «م»: أن مصيبته

فن خفت عليه عبوب نفسه فقد سقط، وصار من السخفة والضعة والرذالة والخبثة وضعف التمييز والعقل وقلة الفهم بحيث لا يختلف عنه مختلف من الأرذال ، و حيث ليس تحته منزلة من الدناءة . فلمتدارك نفسه بالبحث عن عيوبه، والاشتغال بذلك عن الإعجاب ما، وعن عيوب غيره التي لا تضره لافي الدنيا ولا في الآخرة. وماأدري لسماع عيوب الناس خصلة إلا الاتعاظ بما يسمع المرء منها فيجتنبها ، ويسعى في إزالة ما فيه منها ، محول الله تعالى وقوته، وأما النطق بعيوب الناس فعيب كبير لا يسوغ أصلا، والواجب اجتنابه إلا في نصيحة من يتوقع عليه الأذي بمداخلة المعيب، أو على سبيل تبكيت المعجب فقط من وجهه لاخلف ظهره ، ثم تقول للمعجب ارجع إلى نفسك، فإذا ميزت عيوبها فقد داويت عجبك ولا تميِّل (١) بين نفسك وبين من هو أكبر منهاعيو باً، فتستسهل الرذائل وتكون مقلداً لأهل الشر، وقد ذم تقليد أهل الخير ، فكيف تقليد أهل الشر . لكن ميَّــل بين نفسك وبين من هو أفضل منك فحينئذ يتلف عجبك، وتفيق من هذا الرأى القبيح الذي يولد عليك الاستخفاف بالناس، وفيهم بلا شك من هـو خير منك ؛ فإذا استخففت بهم لغير حق ، استخفوا بك بحق لأن الله تعالى يقول ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ، (٧) فتوالَّدُ على نفسك أن تكون أهلا للاستخفاف بك على الحقيقة ، مع مقت الله عز و جل و طَمـُـس مافيك من فضيلة .

فإن أعجبت بعقلك ففكر فى كل فكرة سوء تمر بخاطرك وفى أضاليل الأمانى الطائفة (٣)بك ، فإنك تعلم نقص عقلك حينئذ، وإن أعجبت بآرائك فتفكر فى سقطاتك (٤) واحفظها ولا تنسها ، وفى كل رأى قدرته صواباً

<sup>(</sup>١) ميل بين الأمرين : وازن بينهما ليرى أيهما أفضل . وفي الأصل : تمثل .

<sup>(</sup>٢) القرآن الكرم ٢٤:٠٤

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الطالعة والتصحيح عن «م»

<sup>(</sup>٤) في الأصل: سقاطتك

فخرج بخلاف تقديرك وأصاب غيرك وأخطأت أنت، فإنك إن فعلت ذلك فأقل أحوالك أن يوازن سقوط رأيك صوابه، فتخرج لا لك ولا علمك، والأغلب أن خطأك أكثر من صوابك، وهكذا كل أحد من الناس بعد النبيين، صلوات الله عليهم. وإن أعجبت بخيرك (١) فتفكر في معاصيك و تقصيرك، وفي معايبك ووجوهها(٢) فوالله لتجدنُّ من ذلك ما يغلبعلي خيرك ويعنيُّ على إحسانك فيبطل همك حينئذ من ذلك. وأبدل من العجب تنقصاً لنفسك. وإن أعجبت بعلمك ، فاعلم أنه لاخصلة لك فيه ، وأنه موهبة من الله مجردة وهبك إياها ربك تعالى، فلا تقابلها عايسخطه فلعله ينسلك ذلك بعلة متحنك لها ، تولد عليك نسيان ماعلمت وحفظت . ولقد أخبرت عن (٣)عبد الملك ابن طريف، وهو من أهل العلم والذكاء واعتدال الأحوال وصحة البحث،أنه كان ذا حظ من الحفظ عظيم لا يكاد يمر على سمعه شيء يحتاج إلى استعادته ، وأنه ركب البحر فمرَّ به فيه هول شديد أنساه أكثر ما كان يحفظ ، وأخلَّ بقوة حفظه إخلالا شديداً لم يعــاوده ذلك الذكاء بعد . وأنا أصابتني علة فأفقت منها وقد ذهب ماكنت أحفظ إلا ما لا تقدر له، فما عاودته إلا بعد أعوام. واعلم أن كثيراً من أهل الحرص على العلم يجدون في القراءة والإكباب على الدرس والطلب ثم لا يرزقون منه حظاً . فليعلم ذو العلم أنه لوكان بالإكباب وحده ، لكان غيره فوقه ، فصح الله موهبة من الله تعالى فأىمكان للعجب هاهنا؟ ماهذا إلاموضع تواضع وشكريته تعالى، واستزادة من نعمه ، واستعاذة من سلبها . ثم تفكر أيضاً في أن ماخني عليك وجهلته من أنواع العلم (٤) الذي تختص به والذي أعجبت بنفاذك فيه أكثر بما تعلم من ذلك . فاجعل مكان العجب استنقاصاً لنفسك واستقصاراً لها فهو أولى

<sup>(</sup>١) في الأصل : أعيت بعلمك بخبرك .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: معاشك ووجوهه

<sup>(</sup>٢) ف «م»: أخبرني

<sup>(</sup>٤) في «م»: من أنواع العلم ثم من أصناف علمك الذي تختص ... النح

وتفكر فيمن كان أعلم منك تجدهم كثيراً ؛ فلتهن نفسك عندك حينئذ . وتفكر في إخلالك بعلمك فإنك لا تعمل بما علمت منه ، فعلمك علميك حجة حينئذ . ولقد كان أسلم لك لو لم تكن عالما . واعلم أن الجاهل حينئذ أعقل منك وأحسن حالا وأعذر ، فليسقط عجبك بالكلية ، ثم لعل علمك الذي تعجب بنفاذك فيه من العلوم المتأخرة التي لا كبير خصلة فيها ، كالشعر وما جرى مجراه ، فانظر حينئذ إلى من علمه أجل من علمك في مراتب الدنيا والآخرة ، فتهون نفسك علمك .

وإن أعجبت بشجاعتك فتفكر فيمن هو أشجع منك ، ثم أنظر في تلك النجدة التي منحك الله تعالى ، فيما صرفتها . فإن كنت صرفتها في معصية فأنت أحمق ، لأنك بذلت نفسك فيما ليس بشمن لها . وإن كنت صرفتها إلى طاعة فقد أفسدتها بعجبك ، ثم تفكر في زوالها عنك بالشَّيَخ ، وأنك إن عشت فستصير في عدد العيال ، وكالصي ضعفاً .

على أنى مارأيت العجب فى طائفة أقل منه فى أهل الشجاعة ، فاستدللت بذلك على نزاهة أنفسهم ورفعتها وعلوها .

وإن أعجبت بجاهك فى دنياك ، فتفكر فى مخالفيك وأندادك ونظائرك ولعلهم الخسّاء وضعاء (١) سقاط ، فاعلم أنهم أمثالك فيها أنت فيه ، ولعلهم عن يستحيى من التشبه بهم ، لفرط رذالتهم وخساستهم فى أنفسهم و فى أخلاقهم ومنابتهم ، فاستهن بكل منزلة شاركك فيها من ذكرت لك .

وإن كنت مالك الأرض كامها ولا مخالف عليك ، وهذا بعيد جداً فى الإمكان — فما نعلم أحداً ملك معمورالأرضكامهاعلى قلته وضيق مساحته (٢) بالإضافة إلى غامرها (٣) ، فكيف إذا أضيف إلى الفلك المحيط — فتفكر فيما

<sup>(</sup>١) في الأصل: وضعفاء والتصويب عن «م»

<sup>(</sup>٢) الأصل: محاسته.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عامرها ، والغامر من الأرض والدور خلاف العامر •

قال ابن السماك للرشيد؛ وقد دعا بحضرته بقد ح فيه ماء ليشربه، فقال له: ياأمير المؤمنين: فلو منعت هذه الشربة فبكم كنت ترضى أن تبتاعها ؟ فقال له الرشيد بملكى كله. قال ياأمير المؤمنين فلو منعت خروجها منك ؛ بكم كنت ترضى تفتدى من ذلك ؟ قال: بملكى كله. فقال: ياأمير المؤمنين أتغتبط بملك لا يساوى بولة ولا شربة ماء؟ وصدق ابن السماك رحمه الله.

وإن كنت ملك المسلمين كالهم فاعلم أن ملك السودان وهورجل أسود (١) مكشوف العورة جاهل يملك أوسع من ملكك ، فإن قلت أخذته بحق ، فلعمرى ما أخذته بحق إذا استعملت فيه رذيلة العجب ، وإذا لم تعدل فيه فاستحى من حالك فهى حالة رذالة ، لا حالة يجب العجب بها .

وإن أعجبت بمالك، فهذه أسوأ مراتب العجب، فانظر فى كل ساقط خسيس هو أغنى منك، فلا تغتبط بحالة يفوقك فيها من ذكرت، واعلم أن عجبك بالمال حمق لأنه أحجار لا ينتفع بها إلا بأن تخرجها عن ملكك بنفقتها فى وجهها فقط. والمال أيضاً غاد ورائح، وربما زال عنك، ورأيته بعينه فى يد غيرك، ولعل ذلك يكون فى يد عدوك. فالعجب بمثل هذا سخف، والثبقة به غرور وضعف.

فإن أعجبت بحسنك، ففكر فيما تولد عليك ممانستحي نحن من إثباته وتستحي أنت منه، إذا ذهب عنك بدخولك في السن، وفيما ذكر ناكفاية.

وإن فكرت بمدح إخوانك ففكر فى ذم أعدائك إياك، فينئذ يتخلى عنك العجب، فإن لم يكن لك عدو فلا خير فيك، ولامنزلة أسقط من منزلة من لا عدوله، فليست إلا منزلة من ليس لله تعالى عنده نعمة يحسد عليها \_ عافانا الله \_

فإن استحقرت عيو بك ففكر فيها ، لو ظهرت إلى الناس وتمثل إطلاعهم عليها ، حينتُذ تخجل وتعرف قدر نقصك إن كانت لك مسكة من تمييز.

<sup>(</sup>۱) زاد كلة «رذل» بعد هذه في «م» على المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية ا

واعلم بأنك لو تعلمت كيفية تركيب الطبائع، وتولد الأخلاق من امتزاج عناصرها المحمولة فى النفس، فستقف من ذلك وقوف يقين على أن فضائلك لاخصلة لك فيها، وأنها منح من الله تعالى، لو منحها غيرك، لكان مثلك ؛ وأنك لو وكلت إلى نفسك لعجزت وهلكت. فاجعل بدل عجبك بها حمداً لواهبك إياها، إشفاقاً على زوالها، فقد تتغير الأخلاق الحميدة بالمرض وبالفقر وبالخوف وبالغضب وبالهرم، وارحم من منع مامنحت. ولا تتعرض لزوال مابك من النعم، بالتعاطى (۱) على واهبها تعالى. وبأن تجعل لنفسك فيها وهبك خصلة أو حقاً، فتقدر أنك استغنيت عن عصمته، فتهاك عاجلا وآجلا. ولقد أصابتني علة شديدة، ولدت على "ربواً فى الطحال شديداً، فولد ذلك على من الصجر وضيق الخلق وقلة الصبر والنزق أمراً حاسبت نفسي فيه، إذ أنكرت تبدل خلق ، فاشتد عجبي من مفارقتي لطبعي وصح عندي أن الطحال موضع الفرح، فإذا فسد تولد ضده

وإن أعجبت بنسبك فهذه أسوأ من كل ماذكرنا ، لأن هذا الذي أعجبت به ، لافائدة له أصلا في دنياولا آخرة ، وانظر هل يرفع عنك جوعة أو يستر لك عورة أو ينفعك في آخرتك . شما نظر إلى من يساههك في نسبك وربما فيها هو أعلى منه بمن نالته ولادة الانبياء عليهم السلام ثم ولادة الخلفاء ثم ولادة ملوك العجم من الاكاسرة والقياصرة ، ثم ولادة التبابعة وسائر ملوك الإسلام ، فتأمل غبراتهم وبقاياهم ، ومن يدل بيش ماتدل به من ذلك تجد أكثرهم أمثال الكلاب الخسيسة ، وتلقهم في غاية السقوط والرذالة والتبذل ، والتحلى بالصفات المذمومة ، فلا تغتبط بمنزلة هم فيها نظراؤك أو فوقك . ثم لعل الآباء الذين تفخر بهم كانوا فساقا وشربة خمور ولاطة

<sup>(</sup>١) التعاطى : الجرأة ، وتناول مالا يحق ولا يجوز تناوله .

ومتعبثين (١) و نوكى، أطلقت الأيام أيديهم بالظلم والجور، فأنتجوا آثاراً (٢) يبقى عارهم بذلك على الأيام، وتعطبهم آثامهم والندم عليها يوم الحساب، فإن كان ذلك ، فاعلم أن الذي أعجبت به من ذلك داخل من في العيب والحزى والعار والشنار لا في الإعجاب.

فإن أعجبت بولادة الفضلاء إياك. فما أخلى يدك من فضلهم إن لم تكن محسناً. أنت فاضلا. وما أقل غناءهم عنك فى الدنيا والآخرة ، إن لم تكن محسناً. والناس كلهم ولد آدم ، الذى خلقه الله تعالى بيده ، وأسكنه جنته ، وأسجد له ملائكته ، ولكن ما أقل نفعه لهم ، وفيهم كل عيب (٣) وكل فاسق ، وكل كافر . وإذا فكر العاقل فى أن فضائل آبائه لا تُمقر به من ربه تعالى ولا تكسبه وجاهة لم يَحْرُنها هو بسعده أو بفضيله ، فى نفسه ولا ماله ، فأى معنى للإعجاب بما لا منفعة فيه . وهل المعجب بذلك إلا كالمعجب بمال جاره وبجاه غيره . وبفرس لغيره سبتى ، كان على رأسه لجامه ، وكما تقول العامة فى أمثالها : كالخصى يزهى بذكر أبيه (٤) .

فإن تعدى بك العجب إلى الامتداح فقد تضاعف سقوطك، لأنه قد عجز عقلك عن مقاومة ما فيك من العجب ، هذا إن امتدحت بحق فكيف إن امتدحت بكذب ، وقد كان ابن نوح وأبو ابراهيم، وأبو لهب عم الني ، صلى الله عليه وعلى نوح وابراهيم ، وسلم ، أقرب الناس من أفضل خلق الله تعالى من ولد آدم . و عن الشرف كله في اتباعهم ، فما انتفعوا بذلك وقد كان فيمن ولد لغير رشدة من كان الغاية في رئاسة الدنيا، كزياد وأبي مسلم، ومن كان نهاية في الفضل على الحقيقة كبعض من "نجلته عن ذكره في مثل هذا الفصل ، عن يتقرب إلى الله تعالى بمحبته والاقتداء بحميد آثاره .

<sup>(</sup>١) في «م» : ومغنين

<sup>(</sup>٢) في «م»: ظلماً وآثاراً قسعة

<sup>(</sup>٣) في «م» : معيب

<sup>(</sup>٤) في «م» : كالغبي يزهى بذكاء ابنه

وإن أعجبت بقوة جسمك فتفكر أن البغل والحمار والثور أقوى منك وأحمل للأثفال ، وإن أعجبت بخفتك فاعلم أن الكلب والارنب يفوقانك فى هذا الباب ؛ فمن أعجب العجيب إعجاب ناطق بخصلة يفوقه فيها غير الناطق.

واعلم أن من قدر فى نفسه عجباً أو ظن بها على سائر الناس فضلاً ، فلينظر إلى صبره عندما يدهمه من هم أو نكبة أو وجع أو دمل أو مصيبة ، فإن رأى فى نفسه قلة (١) الصبر ، فليعلم أن جميع أهل البلاء من المجذ مين وغير هم الصابرين أفضل منه ، على تأخر طبقتهم فى التمييز . وإن رأى نفسه صابرة فليعلم أنه لم يأت بشىء سبق فيه ، على ما ذكرنا ، بل هو فى ذلك إما متأخر عنهم وإما مسا و لهم و لا مزيد .

ثم لينظر إلى سيرته وعدله أو جوره فيها خو له الله تعالى من نعمة أو مال أو خول أو أتباع أو صحة أو جاه ، فإن وجد نفسه مقصرة فيها يلزمه من الشكر لواهبه الله تعالى ، ووجدها حائفة فى العدل ، فليعلم أن هذا العدل والشكر والسيرة الحسنة من المخو لين أكثر مما هو فيه ، أفضل منه . فإن رأى نفسه ملتزمة للعدل ، فالعادل بعيد عن العجب البتة ، لعلمه بموازين الأشياء ومقادير الأخلاق ، والتزامه التوسط الذى هو الاعتدال بين الطرفين المذمومين ، فإن أعجب لم يعدل ، بل قد مال إلى جنبة الإفراط المذمومة .

رقيق أورعية ، يدلان على خساسة النفس ، ودناءة الهمة ، وضعف العقل لأن العاقل الرفيع النفس العالى الهمة ، إنما يغالباً كفاءه فى القوة ، و نظراء ه فى المنعة ، وأما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة ، فسقوط فى الطبع ورذالة فى النفس والخلق ، وعجز ومهانة . ومن فعل هذا فهو بمنزلة من يتبجح بقتل جرذ أو بعقر برغوث أوبفرك هملة . وحسبك بهذا ضعة وخساسة .

<sup>(</sup>١) في «م»: رأى نفسه قليلة الصبر

الأسد إذا سجنت في البيوت التي تتخذها(٢) أصعب من رياضة الأُسد، لأن الأسد إذا سجنت في البيوت التي تتخذها(٢) لها الملوك، أُمن شرها، والنفس إن سجنت لم يؤمن شرها.

١٤٢ - والعجب أصل يتفرع عنه التيه والزهو والكبر والنخوة والتعاطي (٣) وهذه أسماء واقعة على معان متقاربة. ولذلك صعب الفرق بينها على أكثر الناس. فقد يكون العجب لفضيلة من المعجب ظاهرة: فمن معجب بعمله فيكفهر ويَتَـغـُــــ ق (٤) على الناس، ومن معجب بعلمه فيترفع وَيَتَكَمَا طَى، ومن معجب برأيه فيزهو علىغيره. ومن معجب بنسبه فينيه، ومن معجب بجاهه وعلو حاله فيتـكبر وينتخي(٥) ؛ وأقل مراتب العجبأن تراه يتوقر عن الضحك وعن خفة الحركات وعن الكلام إلا فيما لابد منه من أمور دنياه، وعيب هذا أقل من عيب غيره. ولو فعل هذه الأفاعيل على سبيل الاقتصار على الواجبات وترك الفضول ، لكان ذلك فضلا وموجباً لحمدهم ولكنهم إنما يفعلون ذلك احتقاراً للناس وإعجاباً بأنفسهم . فحصل بذلك استحقاق الذم. وإنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء مانوى. حتى إذا زاد الأمر، ولم يكن هناك تمييز يحجب عن توفيته العجب حقه، والاعقل جيد، حدث من ذلك ظهور الاستخفاف بالناس واحتقارهم بالكلام وفي المعاملة ، حتى إذا زاد على ذلك وضعف التمييز والعقل ، ترقى ذلك إلى استطالة على الناس بالأذى باللسان واليد والتحكم والظلم والطغيان (٦)واقتضاء الطاعة لنفسه ، والخضوع لها إن أمكنه ذلك، فإن لم يقدر على ذلك امتدح بلسانه واقتصر على ذم الناس والاستهزاء بهم.

<sup>(</sup>١) في «م»: الأنفس

<sup>(</sup>٢) في الأصل: تتخذ

<sup>(</sup>٣) في «م»: التعالى

<sup>(</sup>٤) يتغلق : يغضب و يحتد ويبدى ضيق خلقه

<sup>(</sup>٥) ينتخي ، يفتخر ويتعظم .

<sup>(</sup>٦) في «م» : بالأيدى واللسان والتحكم والطغيان

وقد يكون العجب لغير معني ولغير فضيلة في المعجب ، وهذا من عجيب ما يقع في هذا الباب ، وهو شيء يسميه عامتنا : التمييز المتمندل (١) (؟) ، وكشيراً ما تراه في النساء ، و فيمن عتله قريب من عقو لهن من الرجال، وهو عجيب عن ليس له فيه خصلة أصلا ، لاعلم و لاشجاعة و لا علو حال و لاسبب رفيع ولا مال يطغيه ، وهو يعلم مع ذلك أنه صفو من كل ذلك لأن هـذه أمور لا يغلط فيها من يقذف (٢) بالحجارة وإنما يغلط فيها من له أدنى حظ منها ، فربما يتوسم إن كان ضعيف العقل أنه قد بلغ الغاية القصوى منها ، كمن له حظ من علم فهو يظن أنه عالم كامل أو كمن له نسب معرق في ظَلمةٍ ، ويجدهم لم يكونوا أيضاً رفعاء في ظلمهم، فنجده لوكان ابن فرعون ذي الأوتاد ما زاد على إعجابه ، والذي فيه أو له شيء من فروسية ، فهو يقدر أنه بهزم علياً أو يأسر الزبير ويقتل خالداً ، أو له شيء من جاه رذل ، فهو لا يرى الاسكندر على حال ، أو يكون قوياً على أن يكسب ما يتوفر بيده وما يفضل عن قوته ، فلو أخذ بقرنى الشمس لم يزد على ما هو فيه ، وليس يكثر العجب من هؤلاء وإن كانوا عجبًا ، لكن ممن لا حظ له من علم أصلا ولا نسب البتة ولا مال ولا جاه ولا نجدة ، بل نراه في كفالة غيره ، مهتضا لكل من له أدنى طاقة ، وهو يعلم أنه خال من كل ذلك ، وأنه لاحظُّ له في شيء منه ، ثم هو مع ذلك في حالة المزهو التياه .

ولقد تسببت إلى سؤال بعضهم. في رفق ولين ، عن سبب علو نفسه واحتقاره الناس فما وجدت عنده مزيدا على أن قال لى : أنا حر ، لست عبد أحد . فقلت له أكثر من نراه يشاركك في هذه الفضيلة ، فهم أحرار مثلك إلا قوماً من العبيد هم أطول بدا منك ، وأمر هم نافذ عليك ، وعلى كثير من الأحرار . فلم أجد عند ده زيادة . فرجعت إلى تفتيش أحوالهم

<sup>(</sup>١) في «م»: التمترك ، ولم أهتد لنصويبه

<sup>(</sup>٢) في الأصل: يغلط فيها من لا يقذف

ومراعاتها، فأفكرت في ذلك سنين لأعلم السبب الباعث لهم على هذا العجب الذي لا سبب له ، فلم أزل أختبر ما تنطوى عليه نفوسهم بما يبدو مر. أحوالهم ومن مراميهم في كلامهم ، فاستقر أمرهم على أنهم يقدرون أن عندهم فضل عقل وتمييز ، ورأى أصـــيل ، لو أمكنتهم الأيام من تصريفه أو وجدواً فيه متسعاً ، لأداروا (١) المالك الرفيعة ، ولبان فضلهم على سائر الناس ، ولو ملكوا مالا لأحسنوا تصريفه ، فمن ها هنا تسبب التيه إليهم ، وسرى العجب فيهم ، وهذا مكان فيه للـكلام شغب عجيب وعارضة معترضة وهو أنه ليس شيء من الفضائل كلما كان المرء منه أعرى، قوى ظنه أنه قد استولى عليه واستمر يقينه في أنه قد كمل فيــه ، إلا العقل والتمييز . حتى إنك تجد الجنون المطبق والسكران الطافح يسخران بالصحيح . والجاهل الناقص يهزأ بالحكاء والأفاضل العلماء ، والصبيان الصغار يتفكهون (٢) بالكهول، والسفهاء العيارون يستخفون بالعقلاء المتصاونين ، وضعفة النساء يستنقصن عقول أكابر الرجال وآراءهم ، وبالجلة فكلما نقص العقل توهم صاحبه أنه أوفر الناس عقلا وأكمل ماكان تمييزا ؛ و لا يعرض هذا في سائر الفضائل، فإن العارى منها جملة يدرى أنه عار منها وإنما يدخل الغلط على من له أدنى حظ منها ، وإن قلَّ ، فإنه يتوهم حينتُذ ، إن كان ضعيف التمييز ، أنه على [أعلى] الدرجة فيه . ودواء من ذكر نا الفقر والخول فلا دواء أنجع لهم منه، وإلا فداؤهم وضررهم على الناس عظم جدا، فلا تجدهم إلا عيابين للناس ، وقاءين في الأعراض ، مستهزءين بالجميع ، مجانبين الحقائق، مكبين على الفضول، وربما كانوا متعرضين للمشاتمة والمهارشة، وربما قصدوا إلى الملاطمة والمضاربة عند أدنى سبب يعرض لهم.

وقد يكون العجب كمينا فى المرء حتى إذا حصل على أدنى جاه أو مال ، ظهر ذلك عليه ، وعجز عقله عن قمعه وستره ·

<sup>(</sup>١) في الأصل : ولأداروا

<sup>(</sup>۲) «م» : يتهكمون

المعنى المعنى المعنى المارأيت فى بعض أهل الضعف أن منهم من يغلبه مايضمر من محبة ولده الصغير ، وامرأته ، حتى يصفهما بالعقل فى المحافل وحتى إنه يقول : هى أعقل منى وأنا أتبرك بتوصيتها . وأما مدحه إياها بالجمال والحسن والعافية ، فكثير فى أهل الضعف جداً ، حتى إنه لو كان خاطباً لها مازاد على مايقول فى ترغيب السامع لوصفه فيها، ولا يكون هذا إلا فى ضعيف العقل ، عار من العجب بنفسه .

المنافع المنافع والامتداح فإن كل من سمعك لايصدقك ، وإنكنت صادقا ، بل يجهل ما سمع منك فى ذلك من أقل معايبك ، وإياك ومدح الآخر فى وجهه فإن [هذا] فعل أهل الملق وضعة النفوس ، وإياك وذم أحد فى حضرته ولا فى مغيبه ، فلك فى إصلاح نفسك شغل ، وإياك والتفاقر (١) فإنك ما تحصل من ذلك إلا على تكذيبك واحتقار من يسمعك ولا منفعة فإنك ما تحصل من ذلك إلا كف نعمة ربك ، وشكواه إلى من لا يرحمك ، وإياك ووصف نفسك باليسار فإنك لا تزيد على إطاع السامعين فيما عندك وإياك ووصف نفسك باليسار فإنك لا تزيد على إطاع السامعين فيما عندك بنظر ، ولا تزد على شكر الله تعالى ، وذكر فقرك إليه وغناك عمن دونه ، فإن هذا يكسبك الجلالة والراحة من الطمع فيما عندك .

العاقل هو من لايفارق ما أوجبه تمييزه ، ومن سبب للناس الطمع فيها عنده ؛ لم يحصل إلا على أن يبذله لهم ، فلا غاية لهذا ، أو يمنعهم ، فيلؤم ويعادونه . فإذا أردت أن تعطى أحداً شيئاً فليكن ذلك منك قبل أن يسألك ، فهو أكرم وأنزه ، وأوجب للمجد .

1٤٦ – من بديع مايقع فى الحسد قول الحاسد إذا سميع إنساناً يُحربُ (٢) فى علم ما : هذا شيء بارد إذ لم يتقدم إليه ولا قاله قبله أحد. فإن

<sup>(</sup>١) في الأصل : التفاخر ؟ والتفاقر : التظاهر بالفقر

<sup>(</sup>٢) الأصل: يعرف

سمع من يبين ما قد قاله غيره قال: هذا بارد وقد قيل قبله. وهذه طائفة سوء قد نصبت أنفسها للقعود على طريق العلم، يصدون الناس عنها ليكثر نظراؤهم من الجهال.

١٤٧ - إن الحكيم لا تنفعه حكمته عند الخبيث الطبع بل يظنه خبيثاً مثله .وقد شاهدت أقواماً ذوى طبائع ردية ، وقد تصور فى أنفسهم الخبيثة أن الناس كلهم على مثل طبائعهم . لا يصدقون أصلاً بأن أحداً هو سالم من رذا ئلهم بوجه من الوجوه ، وهذا أفسد (١) ما يكون من فساد الطبع والبعد عن الفضل والخير ، ومن هذه صفته لا ترجى له معافاة (٢) أبداً ، وبالله تعالى التوفيق .

١٤٨ – العدل حصن يلجأ إليه كل خائف ، وذلك أنك ترى الظالم وغير الظالم إذا رأى من يريد ظلمه ، دعا إلى العدل وأنكر الظلم حينئذ وَذَمَّهُ ؛ ولا ترى أحداً يذم العدل فمن كان العدل في طبعه فهو سأكن في ذلك الحصن الحصين .

914 – الإستهانة نوع من (٣) أنواع الخيانة ، إذ قد يخو نك من لا يستهين بك ؛ ومن استهان بك فقد خانك الإنصاف ، فكل مستهين خائن وليس كل خائن مستهينا .

١٥٠ - الاستهانة بالمتاع دليل على الاستهانة برب المتاع.

الما حالتان يحسن فيهما مايقبح فى غيرهما وهما المعاتبة والاعتدار فإنه يحسن فيهما تعديد الأيادى وذكر الإحسان، وذلك غاية القبح فيما عدا هاتين الحالتين.

١٥٢ – لا عيب على من مال بطبعه إلى بعض القبائح ، ولو أنه أشد العيوب وأعظم الرذائل ، مالم يظهره بقول أو فعل بل يكاد يـكون أحمد

<sup>(</sup>١) في «م»: أسوأ (٢) في الأصل: معانا

<sup>(</sup>٣) في الأصل : من نوع

من يعاونه طبعه على الفضائل. ولا تكون مغالبة الطبع الفاسد إلا عن قوة عقل فاضل.

١٥٣ - الخيانة في الحرم أشد من الخيانة في الدماء.

١٥٤ - العرض أعز على الكريم من المال.

100 - ينبغى للـكريم أن يصون جسمه بمـاله، ويصون نفسه بجسمه، ويصون عرضه بنفسه، ويصون دينه بعرضه، ولا يصون بدينه شيئاً أصلا.

107 - الخيانة في الأعراض أخف من الخيانة في الأموال. وبرهان ذلك أنه لا يكاد يوجد من لايخون في العرض، وإن قل ذلك منه وكان من أهل الفضل؛ وأما الخيانة في الأموال، وإن قلت وكثرت، فلا تكون إلامن رذل بعيد عن الفضل.

القياس فى أحوال الناس قد يكذب فى أكثر الأمور ، ويبطل فى الأغلب . واستعال ما هذه صفته فى الدين لا يجوز .

١٥٨ ـ المقلد راض أن يغبن عقله . و لعله مع ذلك يستعظم أن يغبن ماله فيخطى. في الوجهين معاً .

١٥٩ - لا يكره الغبن في ماله ويستعظمه إلا دقيق الطبع لئيم الهمة مهين النفس.

صلى الله عليه و سلم ، فإنه يحتوى على جميع الفضائل .

١٦١ - رب مخوف كان التحفظ (١) منه سبب وقوعه . ورب شركانت المبالغة فى طيه علة انتشاره (٢) ورب إعراض أبلغ فى الاسترابة من إدامة النظر ؛ وأصل ذلك الإفراط الخارج عن حد الاعتدال .

<sup>(</sup>١) في «م» : التحرز

<sup>(</sup>۴) في «م» : سبب انتشاره .

١٦٢ \_ الفضيلة وسيطة بين الإفراط والتقصير ، فكلا الطرفين مذوم ، والفضيلة بينهما محمودة حاشا العقل فإنه لا إفراط فيه .

١٦٧ - الخطأ في الحزم خير من الخطأ في التضييع.

178 - من العجائب أن الفضائل مستحسنة ومستثقلة ، والرذائل مستقبحة ومُستُخَفَّة م.

١٦٥ ـ من أراد الإنصاف فليوهم نفسه مكان خصمه ، فإنه يلوح له وجه تعسيني فيه .

١٦٦ \_ حديث الحزم معرفة الصديق من العدو ، وغاية الخشر ُق والضعف جهل العدو من الصديق .

الصديق وإياك وتقريبه وإعلاء قدره ، فإن هذا من فعل النوكى ، ومن ساوى بين عدو و وياك وتقريبه وإعلاء قدره ، فإن هذا من فعل النوكى ، ومن ساوى بين عدو و وصديقه فى التقريب والرفعة فلم يزد على أن زهد الناس فى مودته ، وسهل عليهم عداوته ، ولم يزد على استخفاف عدوه و تمكينه من مقاتله ، وإفساد صديقه على نفسه ، وإلحاقه بجملة أعدائه . غاية الخير أن يسلم عدوك من ظلمك ومن تركك إياه يظلم . وأما تقريبه فمن شيم النوكى الذين قد قرب منهم التلف . وغاية الشر أن لا يسلم صديقك من ظلمك ، وأما إبعاده فمن فعد من لا عقل له ومن قدكتب عليه الشقاء . ليس الحلم تقريب العدو ، ولكنه مسالم مع التحفظ منهم .

١٦٨ ـ قلما رأيت أمراً أمكن فضيع إلا وفات (١) فلم يمكن بعد .

١٦٩ - محمَن الإنسان في دهره كثيرة ، وأعظمها محنته بأهل نوعه من الإنس. [وداء] (٢) الإنسان بالناس أعظم من دائه بالسباع الكلبية

<sup>(</sup>١) في الأصل: الأوقات

<sup>(</sup>۲) زیادة من «م» .

والأفاعي الضارية ، لأن التحفظ من كل ما ذكرنا مكن، ولا يمكن التحفظ من الإنس أصلا.

١٧٠ — الغالب على الناس النفاق ، ومن العجب أنه لا يجوز مع ذلك عندهم إلا من نافقهم .

الأضداد تلتقى، لم يبعد من الصدق. وقد نجـد نتائج الآضداد تتساوى، الأضداد تلتقى من الفرح ومن الحزن ونجد فرط المودة يلتقى مع فرط المبغضة فى تتبع العثرات، وقد يكون ذلك سبباً للقطيعة عند مرس عدم الصر والإنصاف.

۱۷۲ – كل من غلبت عليه طبيعة ما ، فإنه وإن بلغ الغاية من الحزم والحذر ، فانه مصروع إذا كويد من قبلها .

۱۷۳ — كثرة الريب تعلم صاحبها الكذب لكثرة ضرورته إلى الاعتذار بالكذب فيضرى عليه ويستسهله .

١٧٤ – أعدل الشهود على المطبوع على الصدق وَجههُ، لظهور الاسترابة عليه إن وقع فى كذبة أو مَمَّ بها. وأعدل الشهود على الكذاب لسانكهُ، لاضطرابه ونقض بعض كلامه بعضاً.

١٧٥ \_ المصيبة في الصديق الناكث أعظم من المصيبة به.

۱۷٦ – أشد الناس استعظاماً (٢) للعيوب بلسانه هو أشدهم استسها لا له بفعله ، ويتبين ذلك في مسافهات أهل البذاء ومشاتمات الأراذل البالغين غاية الرذالة من الصناعات الخسيسة من الرجال والنساء ، كأهل التعيش بالزمير. وكنس الحشوش ، والخادمين في المجازر ، وساكني دور الحمل المهاحة

<sup>(</sup>١) في الأصل : كرية مزية

<sup>(</sup>٢) في «م»: استسهالا. وفي الأصل: إستطعاماً.

لكرا. الجماعات الرذلة ، والساسة للدواب ، فإن كل من ذكرنا أشد الحلق رمياً من بعضهم لبعض بالقبائح ، وأكثرهم عيباً بالفضائح ، وهم أوغل الناس فيها وأشهرهم بها .

۱۷۷ \_ اللقاء كيد هب بالسخائم، فكأن فَا العين إلى العين يصلح القلوب؛ فلا يسوءك التقاء صديقك بعدوك، فإن ذلك يفتر (١) أمره عنك.

المنده الما المنفس الهم، المفقد من المحبوب و توقع المكروه، ثم المرض والفقر، وأشدها كلها إيلاماً للنفس الهم، المفقد من المحبوب و توقع المكروه، ثم المرض ثم الحفوف ثم الفقر، و دليل ذلك أن الفقر يستعجل ليطرد به الحوف فيبذل المرء ماله كله ليأمن، والحوف والفقر يستعجلان ليطرد بهما ألم المرض فيغرر الإنسان في طلب الصحة ويبذل ماله فيها إذا أشفق من الموت، ويود عند تيقنه (٢) به لو بذل ماله كله ويسلم ويفيق (٣). والحوف يستسهل ليطرد به الهم، فيغرس المرء بنفسه ليطرد عنها الهم، وأشد الأمراض كلها ألما وجعم ملازم في عضو ما بعينه، وأما النفوس المكريمة فالذل عندها أشد مما ذكرنا، وهو أسهل المحوفات عند ذوى النفوس المكريمة فالذل عندها أشد مما ذكرنا،

## » \_ فصل في غرائب أخلاق النفس

۱۷۹ ـ ينبغى للعاقل أن لا يحكم بما يبدو إليه من استرحام الباكى المنظلم وتشكّيه وكثرة تلومه (٤) وتقلبه وبكائه ، فقد وقفت على بعض

<sup>(</sup>١) يفتر : يسكن

<sup>(</sup>٢) في الأصل: نفسه والتصحيح عن «م»

<sup>(</sup>٣) في الأصل : وسلم

<sup>(</sup>٤) في «م»: وشدة تلويه

من يفعل هذا ، على يقين أنه الظالم المعتدى المفرط في الظلم ، ورأيت بعض المظلومين ساكن الكلام معدوم التشكي مظهراً لقلة المبالاة ، فيسبق إلى نفس بعض من لا يحقق النظر أنه ظالم، وهذا مكان ينبغي التثبيت فيه، ومغالبة (١) ميل النفس جملة ، ولا يميل المرء مع الصفة التي ذكرنا ولا عليها ، لكن يقصد الإنصاف لما يو جبه الحق على السواء .

وإنما ذلك لأن من هو مطبوع [على] الغفلة يستعملها في غير موضعها وفي حيث وإنما ذلك لأن من هو مطبوع [على] الغفلة يستعملها في غير موضعها وفي حيث يجب التحفظ. وهي تغيب "عن فهم الحقيقه فدخلت تحت الجهل فذ مت لذلك. وأما المتيقظ الطبع فإنه لا يضع الغفلة إلا في موضعها الذي يذم [فيه] البحث والتقصى. والتغافل فهم للحقيقة وإضراب عن الطيش واستعمال للحلم وتسكين المكروه فلذلك حمدت حالة التغافل وذمت الغفلة.

1۸۱ - وكذلك القول في [ إظهار الجزع وإبطانه ] (٢) وإظهار الصبر وإبطانه . فإن إظهار الجزع الصرف عند حلول المصائب مذموم لأنه عجز يظهره عن مَلك نفسه، فاظهاره أمر لا فائدة فيه بلهو مذموم في الشريعة، وقاطع من ما يلزم من الأعمال وعن التأهب لما يتوقع حلوله مما لعله أشنع من الأمر الواقع الذي عنه حدث الجزع . فلما كان إظهار الجزع مذموماً كان ضده محموداً . وهو إظهار الصبر، لأنه ملك النفس وإطسراح لما لا فائدة فيه ، وإقبال على ما يعود وينتفع فيه في الحال وفي المستأنف . وأما استبطان فيه ، وإقبال على ما يعود وينتفع فيه في الحال وفي المستأنف . وأما استبطان وهذه أخلاق سوء لا تكون إلا في أهل الشر وخبث الطبيعة وفي النفوس وهذه أخلاق سوء لا تكون إلا في أهل الشر وخبث الطبيعة وفي النفوس

<sup>(</sup>١) في الأصل : ومعايلة

<sup>(</sup>٢) زيادة من «م» .

<sup>(</sup>٣) زيادة لازمة .

السبعية (١) الرديئة . فلما كان ذلك نتيجة ما ذكر نا(٢) ، كان ضده محموداً وهو استبطان الجزع لما فى ذلك من الرحمة والرقة والشفقة والفهم لقدر الرزية . فصح بهذا أن الاعتدال هو أن يكون المرء جزوع النفس صبور الجسد، بمعنى أن لا يظهر فى وجهه ولا فى جوارحه شىء من دلائل الجزع، وبالله تعالى التوفيق .

۱۸۲ – لو علم ذو الرأى الفاسد ما استضر به من فساد تدبيره فى السالف، لأنجح بترك استعماله فيما يستأنف.

. ١ \_ فصل في تطلع (٣) النفس إلى معرفة ما تستر به عنها من كلام مسموع أو شيء مرئي (١) وإلى المدح و بقاء الذكر

ومن راض نفسه الرياضة التامة وقمع قوة نفسه الغضبية قمعاً كاملاً. ومداواة ومن راض نفسه الرياضة التامة وقمع قوة نفسه الغضبية قمعاً كاملاً. ومداواة شره النفس إلى سماع كلام تستر به عنها ، أو رؤية شيء اكتتم به دونها ، أن تفكر فيما غاب عنها من هذا النوع في غير موضعه الذي هو فيه بل في أقطار الأرض المتنائية ، فإن اهتم بكل ذلك فهو مجنون بأم الجنون عديم العقل البتة ، فإن لم يهتم لذلك ، فهل هذا الذي اختنى عنه الاكسائر ما غاب عنه منه سواء سواء ، ولا فرق ، شم ليزداد احتجاجاً (٥) على هواه فليقل بلسان عقله لنفسه : يا نفس ، أرأيت لو لم تعلى أن هاهنا شيئاً اخنى عنك ، أكنت تطلعين إلى معرفة ذلك ؟ فلابداً من « لا » . فليقل لنفسه : فكونى الآن كا كنت تكو ثين ، لو لم تعلى بأن هاهنا شيئاً سُورَ عنك ، فتر بحى الراحة كنت تكو ثين ، لو لم تعلى بأن هاهنا شيئاً سُورَ عنك ، فتر بحى الراحة

<sup>(</sup>١) في الأصل: الستعبة

<sup>(</sup>٢) في «م» : فلما كان ماذ كرنا يقبح

<sup>(</sup>٣) في الأصل: مطلع وفي «م»: مطامع

<sup>(</sup>٤) في «م» : أو شيء يدني إلى المدح.

<sup>(</sup>٥) في «م»: ايزبد إحتجاجه.

وَ طَنْ دَ الْهُمْ وَأَلَمُ القَلْقَ وَقَبْحَ صَفَةَ الشَّرَهُ، وَتَلَكُ غَنَاتُمَ كَثْيَرَةَ وَأَرْ بَاحَ جَلَيْلَةً وَأَعُواضَ فَاضَلَةً سَنْيَةً يُرغب العاقل فَيْهَا ، ولا يزهد فَيْهَا إلا تَامُ النَّقُص . . .

وأما من علق وهمه وفكره بأن يبعد اسمه في البلاد ، ويبق ذكره على الدهور فليتفكر في نفسه وليقل لها يانفس: أرأيت لو ذكرت بأفضل الذكر في جميع أقطار المعمورة أبد الابد إلى انقضاء الدهور ، ثم لم تبلغي ذلك ولا عرفت به ، أكان لى فى ذلك سرور وغبطة أصلاً ؟ فلا بد من «لا»، ولاسبيل إلى غيرها البتة، فإذا صحَّ ذلك وتيقن، فليعلم يقيناً أنه إذ مات فلا سبيل له إلى علم أنه يذكر أو أنه لا يذكر ، وكذلك وإن كان حياً إذا لم يبلغه ، ثم ليتفكر أيضاً في معنيين عظيمين أحدهما كثرة من خلا من الفضلاء من الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم أولاً ، والذين لم يبق لهم على أديم الأرض عند أحد من الناس اسم" ولا رسم ولا ذكر ولا خبر ولا أثر بوجه من الوجوه ، ثم من الفضار. الصالحين من أصحاب الأنبياء السالفين والزهاد ومن الفلاسفة والعلماء والأخيار وملوك الأمم الداثرة وبناة المدن الخالية وأتباع الملوك أيضاً ، الذين انقطعت أخبارهم فلم يبق لهم عندأحد علم ولا لأحد بهم معرفة أصلاً البتة ؛ فهل ضرَّ من كان فاضلاً منهم ذلك أو نقص من فضائلهم أو طمس من محاسنهم أو حط درجتهم عند باريهم

ومن جهل هذا الأمر فليعلم أنه ليس في شي من الدنيا خبر عن ملك من ملوك الدنيا والأجيال السالفة أبعد بما بأيدى الناس من تاريخ ملك بني إسرائيل فقط ، ثم ما بأيدينا من تاريخ ملك يو نان والفرس ، وكل ذلك لا يتجاوز ألني عام ، فأين ذكر من عمر الدنيا قبل هؤلاء ؟ أليس قد دثر وفني وانقطع ونسى البتة ؟ ولذلك قال الله تعالى « ورسلا الم نقصصهم عليك (١) وقال تعالى « وقرونا بين ذلك كثيراً » (٢) ، وقال الله تعالى : « والذين من

<sup>(</sup>١) القرآن الكريم ١٦٣:٤ . (٢) القرآن الكريم ٢٠: ٣٨

بعدهم لا يعلمهم إلا الله » (١) ، فهل الإنسان وإن ذكر برهة من الدهر إلا كمن خلا قبل من الأمم الغابرة الذين ذكروا ثم نسوا جملة .

ثم ليتفكر الإنسان فى من ذكر بخير أو بشر: هل يزيده ذلك عند الله تعالى درجة أو يكسبه فضيلة لم يكن حازها بفعله أيام حياته؟ فإذ (٢) هـذا كما قلنا ، فالرغبة فى الذكر رغبة فى غرور (٣) ، ولا معنى له ولا فائدة فيه أصلا ، لكن إنما ينبغى أن يرغب العاقل فى الاستكثار من الفضائل وأعمال البر التى يستحق من هى فيه الذكر الجميل والثناء الحسن والمدح وحميد الصفة، فهى التى تقر به من باريه تعالى وتجعله مذكوراً عنده عز وجل ، الذكر الذي ينفعه ويحصل على بقاء فائدته ، ولا يبيد أبد الأبد ، وبالله تعالى التوفيق .

۱۸٤ – شكر المحسن (٤) فرض واجب وإنما ذلك بالمقارضة له بمثل ما أحسن فأكثر، ثم بالتهمم (٥) بأموره، والتأتى بحسن الدفاع عنه ثم بالوفاء له حياً وميتاً ولمن يتصل به من شأفة (١) وأهل كذلك، ثم بالتمادى على وده و نصيحته و نشر محاسنه بالصدق وطي مساويه مادمت حياً، وتوريث ذلك عقبك وأهل ودك. وليس من الشكر عونه على الآثام وترك نصيحته فيما يو تغ (٧) به دينه و دنياه، بل من عاون من أحسن إليه على باطل فقه غشه وكفر إحسانه وظلمه و جحد إنعامه، وأيضاً فإن إحسان الله تعالى وإنعامه، عز وجل، على كل أحد أعظم وأقدم وأهنا من نعمة كل منعم دونه، فهو تعالى الذى شق لنا الأبصار الناظرة، وفتق فينا الآذان السامعه، ومنحنا تعالى الذى شق لنا الأبصار الناظرة، وفتق فينا الآذان السامعه، ومنحنا

<sup>(</sup>١) القرآن الكرم ١٤: ٩

<sup>(</sup>٢) في «م» : فإذا كان

<sup>(</sup>٣) في «م» : رغبة غرور .

<sup>(</sup>٤) في «م» : شكر المنعم .

<sup>(</sup>٥) تهمم الشيء: طلبه .

<sup>(</sup>٦) شأفة الرجل: أهله وماله . وفي الأصل: مسافه .

<sup>(</sup>٧) يوتغ : يهلك ، وأوتغ دينه بالإثم أفسده .

الحواس الفاضلة ، ورزقنا النطق والتمييز اللذين بهما استأهلنا أن يخاطبنا ، وسخر لنا ما في السموات والأرض من الكواكب والعناصر ، ولم يفضل علينا من خلقه شيئا غير ملائكته المقدسين الذين هم عمار السموات فقط ، فأين تقع نِعمُ المنعمين من هذه النعم ؟ فمن قدر أنه يشكر محسناً إليه فأين تقع نِعمُ المنعمين من هذه النعم ؟ فمن قدر أنه يشكر محسناً إليه بمساعدته (١) على باطل ، أو بمحاباته فيما لا يجوز ، فقد كفر نعمة أعظم المنعمين عليه، وجحد إحسان أجل المحسنين إليه ، ولم يشكر ولى الشكر حقاً ، ولا حمد أهل الحمد أصلا ، وهو الله تعالى . ومن حال بين المحسن إليه وبين الباطل وأقامه على مر الحق ، فقد شحره حقاً وأدى واجب حقه عليه مستوفى ، ولله الحمد أو لا وآخراً وعلى كل حال .

#### ١١ – [فصل] (٢) في حضور مجالس الذكر

مستريد علم و الله المرد الله الله و الله و

<sup>(</sup>١) في الأصل: عشاهدته

<sup>(</sup>۲) زیادة من «م»

لا لك ولا لغيرك ، وربما أدَّى [ إلى ] اكتساب العداوات وهو يعد عين الفضول فيجب عليك أن لا تكون فضولياً ، فإنها صفة سوء . فإن أجابك الذى سألت بما فيه له لك فاقطع الكلام ، فإن لم يجبك بما فيه كفاية أو أجابك بما لم تفهم فقل له لم أفهم واسترده ، فإن لم يزدك بياناً وسكت أو أعاد عليك الكلام الأول ولا مزيد فأمسك عنه ، وإلا حصلت على الشر والعداوة ، ولم تحصل على ما تريده من الزيادة . والوجه الثالث أن تراجع مراجعة العلم ، وصفة ذلك أن تعارض جوابه بما ينقضه نقضاً بيناً فإن لم يكن ذلك عندك ، ولم يكن عندك إلا تكرار قولك والمعارضة بما لا يراه خصمك معارضة ، فأمسك . لأنك لا تحصل بتكرار ذلك على أجر زائد ولا على تعليم بل على الفيظ لك ولخصمك والعداوة التي ربما أدت إلى المضرات . وإياك موسؤال المعنت (١) و مراجعة المكابر الذى يطلب الغلبة بغير علم فهما خلقا سوء ، دليلان على قلة الدين وكثرة الفضول وضعف العقل وقوة السخف ، وحسبنا الله و نعم الوكيل .

وإذا ورد عليك خطاب بلسان ، أو هجمت على كلام في كتاب ، فإياك أن تقابله مقابلة المغاضبة الباعثة على المغالبة (٢)، قبل أن تتيقن بطلانه ببرهان قاطع . وأيضاً فلا تقبل عليه إقبال المصدق (٣) به المستحسن إياه ، قبل علمك بصحته ، ببرهان قاطع . فتظلم كلا الوجهين بنفسك ، وتبعد عن إدراك الحقيقة . ولكن أقبل عليه إقبال سالم القلب عن النزاع عنه والنزوع إليه ، ولكن إقبال من يريد حظ نفسه في فهم ما سمع ورأى ليريد (٤) به علماً ، وقبوله إن كان حسناً أو رده إن كان خطأ فضمون ذلك ، إذا فعلت ، الخير والعمل به ، فمن جمع الأمرين نال

<sup>(</sup>١) في الأصل: المعيب

<sup>(</sup>٢) في «م» : المالغة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: الصدق

<sup>(</sup>٤) في الأصل: بالتزيد.

الأجر الجزيل(١) والحمد الكثير والفضل العميم .

الأمرين حميعاً فقد استوفى الفضلين معاً ، ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن فى التعليم جميعاً فقد استوفى الفضلين معاً ، ومن علمه ولم يعمل به فقد أحسن فى التعليم وأساء فى ترك العمل به ، فاط عملا صالحاً وآخر سيئا وهو خير من آخر لم يعلمه ولم يعمل به ، وهذا الذى لا خير فيه أمثل حالة فيه ، وأقل ذماً من آخر ينهى عن تعليم الخير ويصد عنه ، ولو لم ينه عن الشر إلا من ليس فيه منه شى ، ولا أمر بالخير إلا من استوعبه لما نهى أحد عن شر ولا أمر بخير بعد الني صلى الله عليه وسلم ، وحسبك عن أدى رأيه إلى هذا إفسادا وسوء طبع وذم [حال](٢)، وبالله تعالى التوفيق .

م الكناب محمد الله وعونه وحسن توفيقه ، وصلى الله على سيدنا تحدوآ لهو صحبه وسلم نسلما كثيرا ورضى الله عن أصحاب رسول الله

<sup>(</sup>١) في «م» فمضمون لك ، إن فعلت ذلك ، الأجر الجزيل . . الخ

<sup>(</sup>٢) زيادة من « م » .

(T) it is a second

# الفهارس

١ - فهرست الرسائل

٢ - فهرست الموضوعات

٣ – الآيات القرآنية والأحاديث النبوية

٤ – الأعلام التي وردت ترجمتها في حواشي الكتاب

٥ – فهرست المراجع

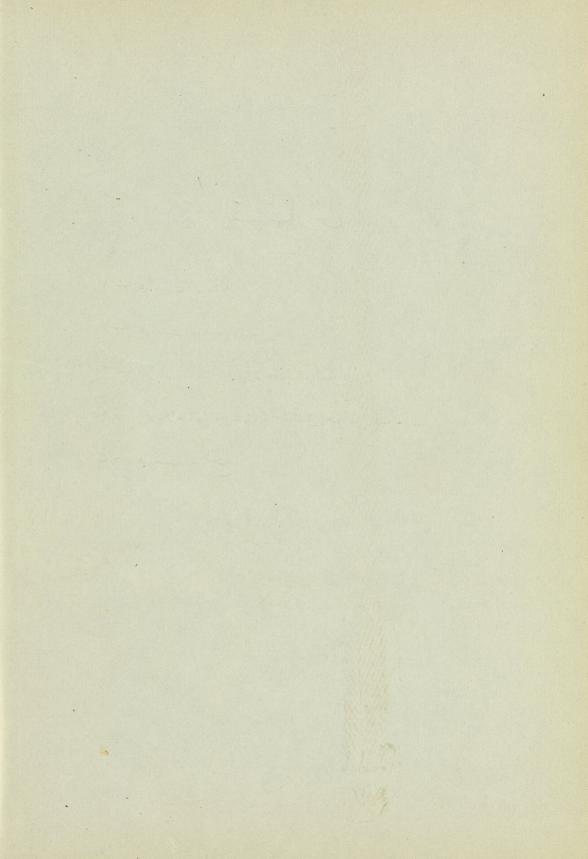

### فهرست الرسائل

|                                                        | ص          |
|--------------------------------------------------------|------------|
| المقدمة                                                | S-1        |
| رسالة في الرد على الهاتف من بعد                        | 1٧— 0      |
| رسالة البيان عن حقيقة الإيمان                          | ٤٠٠ — ١٩   |
| رسالة التوقيف على شارع النجاة باختصار الطريق           | 00 1       |
| رسالة مراتب العلوم                                     | 9 07       |
| رسالة في الغناء الملهي أمباح هو أم محظور               | 1.1 - 41   |
| رسالة في ألم الموت وإبطاله                             | 1.7 - 1.4  |
| فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها                | 111 - 1.4  |
| رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهدفي الرذائل | 144 - 114  |
| الفهارس                                                | 11/4 - 140 |

#### فهرست الموضوعات

المحية : أنواعها وقيامها جميعاً على أساس الطمع : ١٣٨ ، درجاتها الخس: ١٤١ أبن حزم : ذمه لأنه متأخر في الزمن : ١٠ ، اتهامه بالتعويل على كتب الأوائل : ١٠ و بالطعن على الصحابة : ٧ - ٨ ، تحريض علماء الأقطار الاسلامية عليه : ١٥ ، ذب جماعة بمن يخالفونه عنه في محنته : ٣٣ ، اعتقاد بعض أصدقائه أنه لا يحفظ سرا : ٢٢ ، شعر له في الأخلاق : ١٤٥ ، تقييده لتجاربه : ١١٥ موقف أهل الجهل وأهل العلم منه : ٣٢٠ ، إصابته بعلة أنسته ماكان يحفظ : ١٥٥ ، سؤاله أحد المعجبين عن سر عجبه : ١٥٥ ، كشفه عن السر في العجب : ١٦٠ ، إصابته بعلة غيرت من خلقه : ١٥٥ ، انتفاعه عمدك الجهال : ١٣٥ ، إصابته بعلة غيرت من خلقه : ١٥٥ ، انتفاعه عمدك الجهال : ١٣٥ ،

الحسن: (انظر صباحة الصور)

الحلاوة: (انظر:صباحة الصور)

الخلق: مراتب أخلاق الناس سبع: ١٣٦، غرائب أخلاق النفس: ١٦٦ أنواع الأخلاق الكريمة وأضدادها \_\_ الشجاعة وحدها: ١٢٨، العفة وحدها: ١٢٨، العفة وحدها: ١٢٨، العدل وحده: ١٢٨، العلم وحده: ١٦٨، الكرم وحده: ١٢٨، العلم العجب عامة \_\_ بالعقل: ١٥١، بالعلم: ١٥٧، بالشجاعة: ١٥٥، بالجاه: ١٥٥، بالمال: ١٥٤، بالحسن: ١٥٤، بمدح الإخوان: ١٥٤، بالنسب: ١٥٥، ما يتفرع عن العجب: ١٥٨، كون العجب لغير علة داعية: ١٥٥، كون العجب لغير علة داعية: ١٥٥، كون العجب الغيره: ١٥٥، الخيره: ١٦٥، التلون المذموم: ١٦٧، الشبات واللجاج: ١٦٤، الرزانة: ١٤٤، شكر المحسن: ١٧٥، الغفلة والتغافل: ١٦٧، الصبر والجزع: ١٦٧، شكر المحسن: ١٧٠، الغفلة والتغافل: ١٦٧، الصبر والجزع: ١٦٧،

الاستدلال: هل هو فرض: ٢٥، هل هو ضرورى: ٣١، ٣٩، معرفة الله غير واجبة قبل الرسل: ٢٨، لاتتم بضرورة العقل: ٢٩، إسلام كشير من

الصحابة دون استدلال: ٣٥، أقسام الناس في الاستدلال: ٣٦، كثرة الخطأ في الاستدلال: ٣٦، ٣٩.

الله وعة: (انظر: صباحة الصور)

الزهد : فضله : ١٢٣ ، البرهان على أهميته : ١٤٧ طريقة ابن حزم فى الزهد هى قتل العجب : ١٥٠ – ١٥٠ ، أهمية الانفراد والعزلة : ١٢٥ .

الشريعة : بطلان الشرائع ماعدا الاسلام \_ البرهمية : ٢٧ ، الصابئة : ٥٥ ، المجوسية ٢٥ ، ٧٧ ، المنانية : ٢٥ ، النصر انية: ١٥ ، ٧٤ ، اليهودية : ٢٥ ، ٧٤ صباحة الصورة : الحلاوة: ٢٤٢ ، القوام: ١٤٢ ، الروعة: ٢٤٢ ، الحسن : ٢٤٢ الملاحة : ٣٤٢ .

الصداقة: حدها: ١٣١، الحذر في الصداقة: ١٣٠، العتاب في الصداقة: ١٣٠، وقيمة الاستكثار من الأصدقاء: ١٣٠، هل تستحسن مصاهرة الصديق ومبايعته ١٣٠، هل ينقل الكلام للصديق إذا ذكرت امرأته بسوء: ١٣٥، كيف تكون المساعمة بين الصديقين: ١٣٤، حد الحزم معرفة الصديق من العدو: ١٦٤، كيف تفرق في المعاملة بين الصديق والعدو: ١٦٤.

الطبائع: هل فيها مزية كرية: ١٦٥، غلبة النفاق على الناس: ١٦٥، الطمع سبب إلى كل هم: ١٣٩.

الطمع : ( انظر المحبة ، والطبائع ) .

المظاهر: كذبها: ١٦٦

العالم : اختلاف الفلاسفة في حدوثه وقدمه : ٥٥ ــ ٥٥ ، البراهين على حدوثه : ٨٤ ، ٧٧ ، إثبات أن المحدث واحد : ٨١ ، ٧٧ .

العجب: ( انظر: الخلق )

المعرفة : (انظر: الاستدلال)

العمل :

\_ العالم من أية يكتسب: ٧٥، ضرورة ابتعاده عن السلطان ٧٥، عدم خدمة السلطان بعلم النجوم: ٧٦.

العلم: فضله: ١٢١، ١٢٢، تعليمه الفضائل: ١٢٤، قطعه صاحبه عن الوساوس، نشره عندغير أهله: ١٢٧، الباخل بالعلم: ١٢٧، آفة الدخلاء فيه: ١٢٣، آداب مجالس العلم: ١٧١، أنواعه سبعة: ٧٨، دعا ممه: ٢٨، منهج التعلم: ٣٣، منهعة العلوم الدنيوية: ٢٦، آفة الاقتصار على علم: ٢٨، الخط والقراءة: ٣٣، أنواعه علم الطب٥٤، ٩٧؛ اقسام علم الطب: ٩٧، علم المساحة: ٤٤، علم الهيئة والنجوم: ٥٤، ٩٧، فساد علم النجوم: ٦٨، ٨٨، علم العدد: ٤٤، ٧٦، ٩٧، الفلسفة لا تنجى بعد علم العدد: ٥٥، المنطق: ٢١، ٩٧، العبارة: ٨٠، علم الشعر: الموت: ٥٥، المنطق: ٢١، ٩٧، البلاغة: ٨٠، العبارة: ٨٠، علم الشعر: السرائيل: ٧٨، تاريخ الفرس: ٩٧، تاريخ الروم: ٩٧، علم النسب: ٩٧، علم اللخة: علم الشريعة وأهميته: ٤٧، أقسام الشريعة الاسلامية: ٨٠، ٥٨، علم اللغة: ٤٨، علم السحر والموسيق: ٩٥، ٣٠، العلوم الصناعية: ٨٠، علم اللغة:

الغناء : الأحاديث المانعة له : ٣٠ ، الأحاديث التي يستنتج منها الترخيص فيه: ٩٨

الفضيلة : علاقة العقل بالفضيلة : ١٤٤ ، الوفاء : ١٤٥ أصول الفضائل : ١٤٥ شعر لابن حزم فى أصولها : ١٤٥ — ١٤٦ ، كيفية تركب الفضائل : ١٤٦ اغتباط العاقل بالفضيلة : ١٢٠ ( وانظر أيضا الخلق ) .

التقليد : نهى ابن حرم عن تقليد الصحابة فمن دونهم : ١٣ ، هـل الصحابة مقلدون : ٣٧ ، ذم التقليد وإبطاله : ٢٦

المتكلمون : جسارتهم على العظائم ٣٧ ، سوفسطائيون مهذرون : ٣٠ ، غير مرضيين عند الأمة : ٣٧ .

الملاحة : (انظر : صباحة الصور)

الموت : هل له ألم أو لا : ١٠٥ – ١٠٦ .

النصيحة : حدها : ١٣١، كم مرة يتقدم بها الناصح : ١٣٣، قواعدها : ١٣٣ متى تتضح وكيف : ١٣٧، اختلاط بعض أنواعها بالنميمة : ١٣٢

النظر: (انظر: الاستدلال)

النفس: معرفتها بغيرهاوجهام بذاتها: ١٠٥ – ١١١، حبم اللاستطلاع: ١٦٨ حبما اللستطلاع: ١٦٨ حبما المدح والذكر: ١٦٩، غرائب أخلاقها: ١٦٦، أنواع النفوس: ٧٤، نفار النفس وأنسها، فرق ما بين الرذيلة والفضيلة: ١٢٠

الهم : طرده هو الغاية الكبرى : ١١٦ ، ١١٨ ، أشد شيء إيلاما للنفس : ١٦٦ مقارنة بينه و بين الخوف والفقر والمرض : ١٦٦ الطمع يخلق الهم : ١٣٩

#### فهرست الآيات القرآنية والأحاديث النبوية (١) الآيات القرآنيـــة

| الصحيفة |   |      |   |        | الأية:                                            |
|---------|---|------|---|--------|---------------------------------------------------|
| 70      |   |      |   |        | أو لم يتفكروا                                     |
| 70      |   | <br> | ښ | والأره | أو لم يتفكروا أو لم يَرَ الذين كفروا أن السموات ا |
| 40      |   |      |   |        | أو لم ينظروا في ملكوت السموات                     |
| ٣٨      | ٠ | •    |   | ,      | حبب إليدكم الإيمان وزينه في قلو بكم               |
| 188     |   |      |   | بيعير. | فاعترفوا بذنوبهم فسحقأ لأصحاب الس                 |
| ٣.      |   |      |   | •      | فاعلم أنه لا إله إلا هو                           |
| 77      |   |      |   |        | فالله أحق أن تخشوه                                |
| 177     |   |      |   |        | فقولا له قولا ليناً                               |
| 77      |   |      | • |        | فلا تخافوهم وخافونى                               |
| ١       |   |      |   |        | فماذا بعد الحق إلا الضلال                         |
| ٣٨      |   |      |   |        | لقد رضى الله عن المؤمنين                          |
| 188     |   | •    |   |        | لوكنا نسمع أو نعقل                                |
| 14179   |   |      |   |        | والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله                |
| 77      |   |      |   |        | والذين آمنوا وأتٰبعناهم ذرياتهم .                 |
| 171     |   |      |   |        | وأما من خاف مقام ربه                              |
| 1.      |   |      |   |        | وتقولون بأفواهكم ما ليس اكم به                    |
| 101     |   |      |   |        | وجزاء سيئة سيئة مثلها . '.                        |
| 179     |   |      | • | •      | ورسلالم نقصصهم عليك                               |
| 9       |   |      |   |        | وقد فصل لـكم ما حرم عليكم .                       |
| 179     |   |      |   |        | وقرونا بين ذلك كشيرا                              |
| 189     |   |      |   |        | ولو كنت فظا غليظ القلب .                          |
| 74.10   |   |      |   |        | ولينصرن الله من ينصره                             |
| 7.5     |   |      |   |        | وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا                      |
| 97 . 98 |   | •    |   | •      | ومن الناس من يشتري لهو الحديث                     |

#### (ب) فهرست الأحاديث النبوية

| الصحيفة                                                 |   |   |   |   |   |       |      |                              |
|---------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|------|------------------------------|
|                                                         |   |   |   |   |   |       | عاء  | إذا عملت أمتى خمس عشرة خو    |
| 90                                                      |   |   |   |   |   |       |      | (11 .: "1 ·1                 |
| 75                                                      |   | ٠ | • | • | A | •     | •    | إن الله بعثني إليكم .        |
| 90                                                      | • | • |   | • |   |       |      | إن الله حرم تعليم المفنيات   |
| 94                                                      |   |   |   |   |   |       |      | إن الله حرم المغنية          |
| 1.1                                                     |   |   |   |   |   |       | •    | إنما الأعمال بالنيات .       |
| 1.7                                                     |   | 6 | , |   |   |       |      | إن الموت اسكرات              |
| 90                                                      |   |   |   |   |   |       |      | إن المغنى اذنه بيد شيطان .   |
| 9.1                                                     | • |   |   |   |   | -149  | 1 Km | إن من اعظم الناس جرما في     |
| 18                                                      |   |   |   |   |   | •     |      | إن هذا الدين بدا غريبا .     |
| 47                                                      |   |   |   |   |   | •     |      | دعوا لی صاحبی                |
| 119                                                     |   |   |   |   | 6 |       |      | ذلك عاجل بشرى المؤمن .       |
| 44                                                      |   |   |   |   |   | فيقول | _    | قاماً المؤمن _ أو قال الموقن |
|                                                         |   |   |   |   |   |       |      | 10.11                        |
| 171                                                     |   |   |   |   |   | :     |      | لا العضب                     |
| 141                                                     |   |   |   |   | • |       |      | لا تغضب                      |
|                                                         |   |   |   |   | • |       |      | لا تنفر                      |
| 177                                                     | • |   | • |   |   |       | •    | لا تنفر                      |
| 144                                                     |   |   | • | • | • |       |      | لا تنفر                      |
| 147<br>9 £<br>90                                        | • |   | • |   | • |       | •    | لا تنفر                      |
| 147<br>45<br>40<br>154                                  | • |   | • |   | • |       | •    | لا تشفر                      |
| 147<br>9 £<br>9 0<br>1 £ 9                              | • |   | • |   | • |       | •    | لا تشفر                      |
| 147<br>9 8<br>9 0<br>18 9<br>9 0                        | • |   |   |   |   | · · · |      | لا تشفر                      |
| 1 T V 9 E 9 O 1 E 9 O O O O O O O O O O O O O O O O O O |   |   |   |   |   |       |      | لا تشفر                      |
| 1 T V 9 E 9 O 1 E 9 O O O O O O O O O O O O O O O O O O |   |   |   |   |   |       |      | لا تشفر                      |

## فهرست الأعلام

## التي وردت ترجمتها في حواشي الڪتاب

| ä, | الصحية |                                          |
|----|--------|------------------------------------------|
|    | 94     | ابن أبي الورد                            |
|    |        | ابن الحوات = عبد الرحمن ابن خلف المعافري |
|    | 7 8    | ابن السراج = محمد بن السرى البغدادي      |
|    | 1.1    | ابن عبد البر                             |
|    | TA     | ابن فورك                                 |
| ٨٣ | 71     | ابن الكيتاني = محمّد بن الحسن            |
|    | 98     | أبو عبيدة بن فضيل بن عياض                |
|    | 94     | أبو المرجى ضرار بن على                   |
|    | 74     | أحمد بن رشيق                             |
|    | 77     | أحمد بن عباس ، أبو جعفر                  |
|    | 49     | اذرباذ الموبذ                            |
|    | ٤٣     | الاسكندر الأفروديسي                      |
|    | 4٧     | اسماعيل بن عياش                          |
|    | 11     | ا ندر و ماخس                             |
|    | 90     | الأويسي 😑 عبد العزيز بن عبد الله القرشي  |
|    | 44     | الباقلانی 🚤 أبو بكر محمّد بن الطيب       |
|    | 10     | بطليموس القلوذي                          |
|    | 70     | ثابت بن أبي ثابت                         |
|    | 44     | الحلاج _ على بن منصور                    |
|    | 10     | دياسقوريدس                               |
|    | ٦ ٤    | الزبیدی 😑 محمد بن الحسن                  |
|    | 47     | زيد بن الحباب                            |
|    | 77     | سعد بن ناشب                              |
|    | ٣٨     | سعيد ( سعديا ) الفيومى                   |

| الصحيفة |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| 1.1     | عبد الباقي بن بريال الحجاري               |
| 90      | عبد العزيز بن عبد الله القرشي 😑 الأويسي   |
| 78      | عيد الرحمن بن أحمد بن بشر أ بو المطرف     |
| 94      | عبد الرحمن سسابط                          |
| 9 8     | عدد الملك بن حبيب                         |
| ٤٠.     | عثمان بن محامس                            |
| ٥٣      | عزرا الكاتب                               |
| 49      | على بن منصور 😑 الحلاج                     |
| 97      | ما لك بن أبي مريم                         |
| ۸۳۰۲۱   | محمد بن الحسن ، أبوعبد الله 😑 ابن الكتاني |
| 7       | محمد بن الحسن الزبيدي                     |
| 78      | محمد بن السرى البغدادي = ابن السراج       |
| 97      | معاوية بن صالح                            |
| 44      | هشام بن الحكم                             |
| ٧٠ ، ٢٣ | يو نس بن عبد الله بن مغيث                 |

#### فهرست المراجع

- ١ \_ ابن أبي أصيبعة : طبقات الأطباء ، ط . بولاق
- ٢ ابن بشكوال أبو القاسم خلف بن عبد الملك : كتاب الصلة ( المكتبة الأندلسية ) ط . مدريد١٨٨٣ .
  - ٣ ابن الجوزى: المنتظم، حيدر آباد ١٣٥٨ ه
  - ٤ ابن حجر العسقلاني: تهذيب التهذيب، حيدر آباد ١٣٤٧ ه
    - ٥ ابن حجر العسقلاني: لسان المهزان ، حمدر آباد . ١٣٣٠ ه
      - ٦ ابن حجر الهيشمي : مجمع الزوائد ط. القدسي
  - ٧ ابن حزم: الاحكام في أصول الأحكام ط. مصر ١٣٤٥ ه
  - ٨ ابن حزم : المحلي ، إدارة الطباعة المنيرية ، القاهرة ١٣٤٧ ه
- ٩ ابن حزم : الفصل في الملل و الأهواء و النحل ، المطبعة الأدبية ١٣١٧هـ
  - ١٠ ابن حزم : رسائل ابن حزم ( مخطوطة شهيد على رقم ٢٧٠٤)
- ١١ ابن حزم : كتاب جوامع السيرة ( نسخة مصورة عن مخطوطة بالمدينة المنورة )
- ١٢ ابن الخطيب ، لسان الدين : الاحاطة في أخبار غرناطة ، ط . مصر ١٣١٩ هـ
  - ١٣ ــ ابن خلدون : المقدمة ، ط . بيروت ، ١٨٨٩
- ١٤ ابن رجب الحنبلي : كشف الكربة في وصف أهل الغربة ، مطبعة النهضة الأدبية بمصر ١٣٣٢ هـ
- ١٥ ابن سعيــد : المغرب في حلى المغرب ، تحقيق الدكــــور شوقىضيف ، مطبعة دار المعارف بمصر .
  - ١٦ أبن عبد ربه : العقد ، ط · لجنة التأليف والترجمة والنشر
- ١٧ \_ ابن عساكر : تبيين كذب المفترى ، نشر القدسي ط دمشق ١٣٤٧ه
  - ١٨ ابن قتيبــة : الشعر والشعراء، ط . الحلى ١٣٧٠ ه
    - ١٩ ابن النديم : الفهرست ، نشر فلوجل

• ٧ \_ أبو الحسن النباهى : المرقبة العليا أو تاريخ قضاة الأندلس ، ط ـ دار الـكاتب المصرى ·

٢١ ــ أبو داود : مسند أبي داورد ، مطبعة أنصار السنة المحمديه .

٢٢ \_ أبو على القالى: الأمالي ، دار الكتب ١٣٤٤ ه

- ٢٣ ـــ أ و نصر الخميدى: جنوه المقتبس، نشر مكتبة الثقافة الإسلامية بمصر -

٢٤ \_ إخوان الصفا: رسائل إخوان الصفا، المطبعة العربية عصر ١٩٢٨

٢٥ \_ أدى شير : الألفاظ الفارسمة المعربة ، بيروت ١٩٠٨

٢٦ \_ الإسفراييني: التبصير، ط. مصر

٧٧ \_ البغدادي : خزانة الأدب ، بولاق ١٢٩٩ ه

٢٨ - الخطيب البغدادى: تاريخ بغداد، القاهرة ١٣٤٩ ه

۲۹ – الخوارزمی : مفاتیح العلوم ، محمد منیر ۱۳۶۲ ه

٣٠ ـــ الرازى : اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، لجنة التأليف ١٣٥٦ هـ

٣١ \_ السبكي : طبقات الشافعية الكبرى ، الحسينية ١٢٢٤ ه

٣٢ – السيوطي : بغية الوعاة ، السعادة ١٣٢٦هـ.

٣٣ ـــ الشهرسناني : المال والثحل ( على هامش الفصل ) .

٣٤ – الصفدى: الوافى بالوفيات ط. الآستانة.

٥٥ - عبيد بن الأبرص: ديوان عبيد ط. ليدن ١٩١٣

٣٦ ـــ القفطى : إنباه الرواة ، تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل ابراهيم ط . دار الكتب المصرية .

٣٧ - القفطى: إخبار العلماء بأخمار الحكماء، ط. ليسك، ١٩٠٤

٣٨ - القفطى: أخبار المحمدين من الشعراء (صورة دار الكتب المصرية)

٣٩ \_ المسعودي : مروج الذهب ، ط . باريس .

٤٠ مسلم بن الحجاج : صحيح مسلم بشرح النووى ، المطبعة المصرية بالا زهر ١٣٤٧ هـ

۱۱ – یاقوت الحمدوی : معجم الائدباء ( إرشاد الائریب ) دار المأمون ، ۱۳۲۳ هـ.

تصويب

| الخطأ          | صفحة                                                | سطر                                                                 |
|----------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| تقتدرون        | ٩                                                   | 70                                                                  |
| وكما يقول يحيي | 1                                                   | 0                                                                   |
|                |                                                     |                                                                     |
|                |                                                     |                                                                     |
| الفقية         | 110                                                 | 0                                                                   |
| العقل          | 177                                                 | 10                                                                  |
| ذلك            | 171                                                 | 19                                                                  |
| شاكر           | 177                                                 | 70                                                                  |
|                | تقتدرون<br>وكما يقول يحيى<br>الفقية<br>العقل<br>ذلك | ع تقتدرون<br>ع وكما يقول يحيى<br>١١٥ الفقية<br>١٢٦ العقل<br>١٣١ ذلك |







